# تحرير القواعد المنعلقة باحكام زيارة القبور والمشاهد

ويليه

حكم الصلاة في اطقيرة لغير قصد النعظيم

تأليف أحمد بن محمد بن الصادق النجار





≬ ∞∞⊚

تحرير القواعد المنعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد

ويليه

حكم الصلاة في اطقيرة لغير قصد النعظيم

## حقوق الطبع محفوظة للمؤلف الطبعة الأولى

1731a- -107A

ح أهمد محمد النجار ، ١٤٣١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

النجار ، أحمد محمد

تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد ويليه حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم ./ أحمد محمد النجار –

المدينة المنورة ، ١٤٣١هــ

١٧٦ص ، ٢٤سم

ردمك : ۹۷۸-۹-۰-۳۰، ۳-۸۷۴

١-زيارة القبور ٢- العقيدة الإسلامية أ. العنوان

ديوي ٢٥٩,٤٤٣٩ ٢٥٩,٤٤

رقم الإيداع: ١٤٣١/٤٤٣٩

ردمك: ۹۷۸-۹۰۳-۰۰۳۲۸

مَڪۡثَبَة ﴿ الْمِالْفِصُرِيۡ عِيْكُ ﴿ الْمِالْفِصُرِيۡ عِيْكُ

الممكة العربية السعودية - المدينة النبوية - حي الفيصلية - أمام الباب الجنوبي للجامعة الإسلامية

البريد الإلكتروني: Daralnasihaa@Gmail.com

# بِسْمُ اللَّهُ النَّحْمَ لِنَّا النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّالِحُمْ النَّالِحُمْ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِحُمْ النَّالِي النَّالِحُمْ النَّالِي النَّالِيلَّاللَّهُ النَّالِيلِي النَّالِيلِّي النَّالِيلِّي النَّالِيلَّالِيلَّاللَّذِيلِيلِيلَّالِيلِيلَّالِيلَّالِيلَّاللَّذِيلِيلِيلَّالِيلَّاللَّهُ النَّالِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلَّالِيلَّالِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلَّالِيلَّالِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِللللَّاللَّالِيلِيلِيلِ النَّالِيلِيلِيلَّالِيلِلللللَّاللَّمِيلِللللَّاللَّمُ الللَّالِ



إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

قال تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُمُ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كَيْرًا وَلِسَاءً عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ فَوْلَا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١]. أما معد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر

## 🔲 مەمەمەمەمەمە تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد

الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.

#### وبعد:

إن الله قد امتن على المؤمنين أعظم منة، فأبان لهم معالم الحق وأوضحها لهم، وأنزل لهم القرآن فجعله تبيانًا لكل شيء، وأرسل إليهم محمدًا على فقطع به العذر، وأقام به الحجة، فبلغ نبينا الله الدين، وجاهد في الله حق جهاده، وبين للأمة سبيل الرشاد، ونهاها عن سبل الغي والفساد، وحذرها من الفتن، وأمرها بالابتعاد عنها.

وإن أعظم الفتن التي حذر منها النبي على فتنة التعلق بالقبور وأصحابها، وهذه الفتنة وقع فيها كثير من المتأخرين، وهي شبيهة بما افتتن به المتقدمون من قوم نوح ومن جاء بعدهم؛ حيث إن افتتانهم كان بالأصنام التي صُوِّرت على صور رجال صالحين، جاء ذكرهم في القرآن الكريم ﴿وَقَالُوا لَا نَذَرُنَ عَلَىٰ صَور رجال صالحين، خاء ذكرهم في القرآن الكريم ﴿وَقَالُوا لَا نَذَرُنَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُونَ وَنَثَرًا ﴾ [نوح: ٢٣].

وهذا الافتتان من هؤلاء وأولئك أدَّي بهم إلىٰ أن يُصيِّرُوا تلكم الأصنام أو القبور أوثانًا تعبد من دون الله.

ومن هنا ظهر أن أعظم أسباب الشرك في القديم والحديث هو الغلو في الصالحين، الذي أدَّىٰ بالغلاة فيهم إلىٰ تعظيم قبورهم وأصنامهم.

والنبي على حرص غاية الحرص على سدّ ذرائع الشرك في القبور وغيرها، فنهى عن بنائها، والبناء عليها، ولعن من اتخذها مساجد، ونهى عن اتخاذها

تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد <u>00000000000</u> ي عيدًا، إلى غير ذلك.

بل إنه على لا زال يحذر من الافتتان بالقبور حتى في أواخر حياته، بل وهو في سياق الموت -صلوات ربي وسلامه عليه-.

ومع هذا التحذير من النبي على ولعن فاعله، فقد فعله جمعٌ من هذه الأمة، واعتقدوا ذلك طاعةً لله ولرسوله على وهو محادَّةٌ لدين الله، فتجدهم يعكفون عند القبور، ويستغيثون بها، وينذرون لها، ويذبحون عندها ولها القرابين، والله المستعان.

ولا يكاد ينتهي عجبي من أناس يزعمون أنه لا داعي إلى أن ندعو إلى التوحيد، وأن نحذر من الشرك؛ وذلك أن الأمة مُوَحِّدة، ولا تقع في الشرك.

ولا أدري أغفل هؤلاء أم تغافلوا، فالنبي على كان يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك وهو في السياق يُعَاني سكرات الموت، فعن عائشة وعبد الله ابن عباس في قالا: لما نزل -أي: نزلت به سكرات الموت - برسول الله على طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا(۱).

وعن جندب ره قال سمعت النبي ﷺ قبل أن يموت بخمس، وهو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب: الأكسية والخمائص (ص٢٦٠) (ح٥٨١٥).

يقول: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا، ولو كنت متخذًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك»(١).

يخاطب النبي على التحذير أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوبًا، وأعمقها علمًا، الذين حققوا التوحيد، فإذا كان النبي على الصحابة الشرك فما بالك بمن دونهم علمًا وعملًا؟!

والأمة قد دبَّ فيها الشرك - لا يُنكِرُ ذلك إلا جاهلٌ أو مكابرُ - ، بل إن النبي على أخبر بوقوع هذه الأمة في الشرك بالله؛ حيث قال: «ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان» (٢).

وعن عائشة قالت سمعت رسول الله على يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبد اللات والعزى». فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله ﴿ هُوَ اللَّهِ مَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور (ص٢١٦) (ح١١٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الفتن، باب: ذكر الفتن ودلائلها (ص٦٣٣) (ح٢٥٢).

تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد <u>00000000000</u> الله فيد جعون إلى دين آبائهم الأ).

ولقد أحببتُ أن أسهم في التحذير من هذه الفتنة التي عمَّ ضررها واستطار شرها، ورأيت أن من أنجع الطرق وأقومها طريقة التقعيد؛ وذلك لعدة أمور منها:

أولًا: أن القاعدة تستوعب معانيَ عديدة في لفظ موجز.

ثانيًا: أنَّ في دراسةِ القواعد وضبطها عونًا على الحفظِ والضبطِ للمسائلِ الكثيرَةِ.

ثالثًا: أنه مَن أحكَمَ القواعد تيسَّرَ عليه تخريجُ المسائلِ الجزئية علىٰ الأصول، وهذا أوعىٰ لحفظها، وأدعىٰ لضبطها.

رابعًا: أنَّ في معرفة القواعد جمعًا للأشباه والنظائر، وهو مما يساعِدُ علىٰ تيسيرِ العلم، وتذليل فهمِهِ.

### خطة البحث:

قد انتظم عِقدُ هذه الرسالة في مقدمة وأربعة مباحث، ثم ذيلتها بمسألة وهي: «حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم».

المبحث الأول: قاعدة «زيارة قبر الميت المؤمن بمنزلة الصلاة عليه إذا مات».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم كتاب الفتن، باب: لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة (ص٩٥١) (-٧٢٩٩).

#### 🛄 000000000000 تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد

## ويتفرع عنه قاعدتان:

قاعدة: «تحية السلام مشروعة لنا عند اللقاء في المحيا والممات».

قاعدة: «زيارة القبور مستحبة للدعاء للموتى مع تذكر الآخرة».

المبحث الثاني: قاعدة «كُلُّ مَا ليسَ بِمَسْجِدٍ لا يُشْرَعُ قَصْدُ العِبَادَةِ فِيهِ وَلا يُشْرَعُ قَصْدُ العِبَادَةِ فِيهِ وَلا الدُّعَاءِ عِندَهُ إلا إذا وَرَدَ بِذَلكَ الشَّرْع».

## ويتفرع عنه ثلاث قواعد:

قاعدة: «العبادات الأصلية ليس منها شيء يشرع عند القبور».

قاعدة: «قَضاءُ الحوائج في بعضِ الأوقَاتِ عِندَ القبُورِ لا يُسَوِّغُ قَصدَهَا».

قاعدة: «اندِفَاعُ البَلاءِ مَدَارُهُ عَلَىٰ الطَّاعَةِ وَاليَقينِ لا عَلَىٰ قُبورِ الأنبِيَاءِ والصَّالِحِينَ».

المبحث الثالث: قاعدة «كلُّ زيارَةٍ تَتَضَمَّنُ فِعلَ مَا نُهِيَ عنهُ، أَوْ تَركَ مَا أُمِرَ بِهِ فَهي مَنهِيٍّ عَنهَا».

## ويتفرع عنه ثماني قواعد:

قاعدة: «الاستغاثة بقبور الصالحين، وطلب الشفاعة منهم محادَّة لشرع رب العالمين».

قاعدة: «الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق».

قاعدة: «النذر للقبور شرك يحبط الأعمال والأجور».

قاعدة: «الذبح للمقبور بمنزلة السجود له».

قاعدة: «التمسح بالقبور منكر في الدين لا يجوز».

قاعدة: «اتخاذ القبور عيدًا ذريعة لتصييرها أوثانًا».

قاعدة: «العكوف والمجاورة عند القبور من جنس دين المشركين».

قاعدة «شدُّ الرِّحالِ لزيارَةِ القُبُورِ وَالمشَاهِدِ التي عَلَيهَا مَعصِيّةٌ لا تجوزُ».

المبحث الرابع: قاعدة «وجوب هدم المشاهد والقباب التي على القبور عند القدرة على ذلك وأمن الفتنة».

## ويتفرع عنه:

قاعدة: «الأموالُ لا يَصِحُّ وَقفُها عَلَىٰ المشَاهِدِ والقِبابِ».

وهذه القواعد قد اجتهدت في استنباطها من كتب أهل العلم (١)، فَصُغتُ ألفاظها، وقمت بشرحها، والتدليل عليها من الكتاب والسنة، ثم استأنست بكلام أهل العلم في تقريرها.

هذا والله أسألُ أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به المسلمين، وأن يجعل ذلك لي ذخرًا يوم الدين.

<sup>(</sup>١) خصوصًا من كتابي: «مجموع الفتاويٰ»، و«زاد المعاد».



وصلىٰ الله علىٰ نبينا محمد وعلىٰ آله وصحبه وسلم.

كتبه

أحمد محمد النجار

في الروضة الشريفة

بمسجد رسول الله ﷺ

۱۹/صفر/۱۹۱ه

البريد: <u>anaseeh@hotmail.com</u>

## المبحث الأول: قاعدة: «زِيارَةُ قَبرِ الميتِ المؤمِنِ بمنزِلَةِ الصَّلاةِ عليه إذا مَاتَ»

## ويتفرع عنه قاعدتان:

قاعدة: «تحيَّةُ السَّلام مَشروعَةٌ لنا عندَ اللقَاءِ في المحيّا والممّاتِ».

قاعدة: «زِيارَةُ القُبورِ مُستحَبَّةٌ للدُّعَاءِ للمَوتىٰ مع تذكر الآخرة».

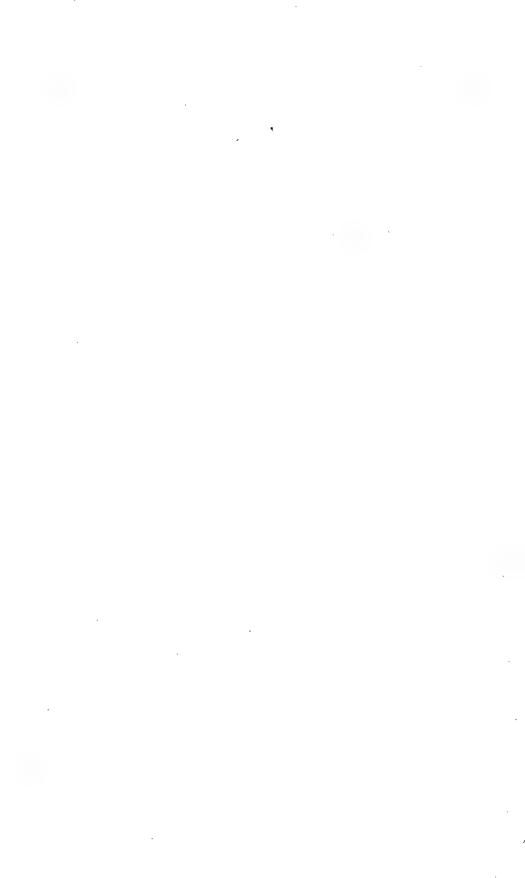



#### معنى القاعدة:

تضمنت هذه القاعدة: بيان مقصود الزيارة الشرعية التي سنّها رسول الله على الميت، والذيارة النويارة الشرعية لقبور المؤمنين مقصودُها السلام على الميت، والدعاء له، فهي بمنزلة الصلاة على جنازته؛ وذلك أن المصلي على الجنازة قصدُه الدعاء للميت، كما أن قصد الزائر من الزيارة الدعاء للميت.

ولهذا كان الصحابة إذا زاروا القبور يُسَلِّمون عليها، ويدعون لأصحابها، ثم ينصرفون، ولم يكن أحد منهم يَقِفُ عند القبر ليدعو لنفسه، فضلًا أن يدعو صاحب القبر، أو يتوسل به.

قال نافع: كان ابن عمر ويستنه إذا قدم من سفر أتى قبر النبي على فقال: «السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه»(١).

فهذا ابن عمر الصحابي الجليل رضي لم يزد في زيارته لقبر النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٣/ ٥٧٦) عن معمر عن أيوب عن نافع ... به وسنده صحيح.

🔲 مەمەمەمەمەمە تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد

علىٰ التسليم، فلم يَدْعُ لنفسه، ولا توسل بالنبي على أن المتقرر عند الصحابة -مما تلقوه من النبي على أن مقصود الزيارة هو الدعاء للموتىٰ مع السلام عليهم.

فكره الإمام مالك أن يقف الرجل عند قبر النبي عَلَيْ يدعو لنفسه؛ لأن هذا ليس هو مقصود الزيارة، وإنما يسلم وينصرف.

وقال النووي كَاللَّهُ: «قال أبو موسى، وقال الفقهاء المتبحرون الخراسانيون: المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلاً وجه الميت يسلم، ولا يمسح القبر، ولا يقبله، ولا يمسه؛ فإن ذلك عادة النصارى»(٢).

فالله تعالىٰ يثيب الحي إذا دعا للميت المؤمن كما يثيبه إذا صلىٰ علىٰ جنازته، فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي إلىٰ الميت، بل فيها منفعة الحي للميت بالدعاء له، والترحم عليه (٢).

قال القاضى عياض رَحِمُ لَللهُ: «وكره مالك أن يقال: زرنا قبر النبي عَلَيْقُ...

<sup>(</sup>١) الشفا بتعريف حقوق المصطفىٰ للقاضي عياض (٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>Y) المجموع (٥/ ٣١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (٢٧/ ٧١).

تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد <u>ooooooooooo</u> الله ثم قال القاضي -: والأولئ عندي أنَّ منعه وكراهة مالك له؛ لإضافته إلى قبر النبي على الله وأنه لو قال: زرنا النبي الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم قبري وثنًا يعبد بعدي، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل أولئك؛ قطعًا للذريعة، وحسمًا للباب (١٠).

بين القاضي عياض مقصود الإمام مالك من كراهته التلفظ بـ «زرت قبر النبي على الله عند مالك يوهم أن يتخذ قبر النبي مسجدًا، فيدعى من دون الله، وهذا مخالف لمقصود الزيارة.

وقال ابن القيم رَحِدُلَتُهُ: «فهذا مقصود الصلاة على الميت، وهو: الدعاء له، والاستغفار، والشفاعة فيه.

ومعلوم أنه في قبره أشد حاجة منه علىٰ نعشه؛ فإنه حينئذ معرَّض للسؤال وغيره...

فإذا كنا على جنازته ندعوا له، لا ندعو به، ونشفع له، لا نستشفع به: فبعد الدفن أولى وأحرى (٢٠).

فزيارة القبور تكون على وجهين: زيارة أهل التوحيد والإيمان،

<sup>(</sup>١) الشفا بتعريف حقوق المصطفىٰ للقاضى عياض (٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان (١/ ٣٧٦).

<u>000000000000</u> تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد

وزيارة أهل البدع والشرك.

فزيارة أهل التوحيد والإيمان: مقصودها التسليم على الميت، والدعاء له.

وزيارة أهل البدع والشرك: مقصودها طلب الحوائج من الميت، أو الاستغاثة به، أو ظنُّ أن دعاء الله عند قبره أقرب إلى الإجابة، وهذا كله من البدع المنكرة باتفاق أئمة المسلمين؛ إذ لم يكن شيء من هذا على عهد الرسول السول أصحابه، والتابعين لهم بإحسان.

بل كان المسلمون كلما فتحوا أرضًا فوجدوا فيها قبرًا يقصد الدعاء عنده غيَّبوه؛ كما وجدوا بِتُستْر قبر دانيال، فحفروا له بالنهار ثلاثة عشر قبرًا، ودفنوه بالليل في واحد منها، حيث إن قبر دانيال كان مكشوفًا، وكان الكفار يستسقون به، فغيَّبه المسلمون بأمرٍ من عمر بن الخطاب هيه؛ لأن هذا من الشرك(۱).

فعن أبي العالية قال: «لما افتتحنا تستر، وجدنا في مال بيت الهرمزان سريرًا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف، فحملناه إلى عمر بن الخطاب، فدعا له كعبًا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأه، قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا.

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة (٢/ ٤٣٨) وانظر قصة دانيال في تاريخ الطبري (٢/ ٥٠٥) وذلك لما تحدث عن فتح السوس.

قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرًا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه، وسوينا القبور كلها؛ لنعميه على الناس فلا ينبشونه.

قلت: فما يرجون منه، قال: كانت السماء إذا حبست عنهم المطر، برزوا بسريره فيمطرون.

قلت: من كنتم تظنون الرجل، قال: رجل يقال له دانيال»(١).

وخالف هذه القاعدة المتخذون القبور مساجد، حيث تجد كل قوم يعظمون متبوعًا، أو رجلًا صالحًا، أو غير ذلك، كمن يعظم الحسين، أو الجيلاني، أو البدوي، أو عبد السلام الأسمر يقولون -بلسان الحال أو المقال- إن مقصود الزيارة الدعاء عنده؛ لأن الدعاء عند قبره مستجاب، وتجد قلوبهم معلَّقة به.

ويسمون ذلك وغيره «زيارة» وهو اسم شرعي وضعوه في غير موضعه، فإن الزيارة الشرعية التي سنَّها رسول الله ﷺ هي ما تضمنته هذه القاعدة.

فالقلوب إذا اشتغلت بالبدع والشركيات أعرضت عن السنن والواجبات، فلما أعرض هؤلاء عن المشروع في زيارة القبور -من الدعاء والتسليم-،

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٢/ ٤٩)، وقال ابن كثير: «وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية».

🛄 مەمەمەمەمەم تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد

انشغلوا بدعاء المقبور، وطلب الحاجات منه، ونحو ذلك من الأمور الشركية والبدعية، ولو أنهم اشتغلوا بالمشروع لكفاهم ذلك عن الوقوع في المحظور، ولكنهم استبدلوا الذي هو شرٌّ بالذي هو خير! والله المستعان.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

قال ابن القيم رَحَلَاتُهُ: «فبدَّل أهل البدع والشرك قولًا غير الذي قيل لهم: بدَّلوا الدعاءَ له بدعائه نفسه، والشفاعة له بالاستشفاع به، وقصدوا بالزيارة -التي شرعها رسول الله على إحسانًا إلى الميت وإحسانًا إلى الزائر، وتذكيرًا بالآخرة - سؤال الميت، والإقسام به على الله، وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة، وحضور القلب عندها، وخشوعه أعظم منه في المساجد، وأوقات الأسحار»(١).

#### の衆衆衆の3

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان (١/ ٣٧٦).



لقد دلت على هذه القاعدة أدلة من الكتاب والسنة، ومن هذه الأدلة ما يلي:

وعن عائشة وين قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله على قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» (٢).

وعن أبي هريرة الله على الله الله الدعاء»(٣).

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (ص
 ١٢٢) (ح٥٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب: ما يقال عند دخول القبور (ص٣٩١) (ح٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجنائز، باب: الدعاء للميت (ص ٤٩٠) (ح٣١٩٩)، وابن حبان في صحيحه (٧/ ٣٤٦).

وعنه على حنازة فقال: سلى رسول الله على جنازة فقال: «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده»(١).

وجه الدلالة: أنَّ النبي على الله المعاود زيارة القبور، وأن المشروع لمن زارها أن يسلم عليهم ويدعو لهم، وهذا هو المقصود من الصلاة على الجنازة كما جاء في حديثي أبي هريرة، فالمصلي على الجنازة قصده الدعاء للميت، كما أن الزائر قصده من الزيارة الدعاء للميت، وبهذا تتبين دلالة هذه الأحاديث على هذه القاعدة.



 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجنائز، باب: الدعاء للميت (ص٤٩٠) (ح٢٠١٣)،
 وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٢٧١).

# ومن فروع هذه القاعدة:

قاعدة: «تحية السلام مشروعة لنا عند اللقاء في المحيا والممات»:

إن المشروع في حقِّ كل مسلم أن يسلم علىٰ من لقيه حيًّا كان أو ميتًا، فتحية السلام تكون أيضًا إذا زار قبره في حال الممات.

ومما يدل على مشروعية السلام عند زيارة القبور: ما جاء عن عائشة على قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله على قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون»(۱).

قال أبو العباس القرطبي رَحَمُلَتْهُ: «قوله ﷺ: «السلام على أهل الديار»؛ هذا يدل على أن السلام على الموتى كالسلام على الأحياء»(٢).

ولا يشكل على ما تقدم: ما جاء عن النبي على أنه قال: «لا تقل عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (ص ٣٩١) (ح٢٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) المفهم للقرطبي (٢/ ٦٣٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الاستئذان، باب: ما جاء في كراهية أن يقول: عليك السلام مبتدئًا (ص٦١٢) (ح٢٧٢٢)، وقال: «حسن صحيح».

قال البغوي رَجِمُلَللهُ: «وليس المراد من هذا: أن السنة في تحية الميت أن يقول: عليكم السلام ، بل هو إشارة إلىٰ ما جرت به عادتهم»(١).

وقال الخطابي رَحِمُ لَللَّهُ: «هذا يوهم أن السنة في تحية الميت أن يَقَالُ له: عليك السلام، كما يفعله كثير من العامة، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه دخل المقبرة فقال: «السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين».

فقدم الدعاء على اسم المدعو له كهو في تحية الأحياء، وإنما كان ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الأموات؛ إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء، وهو مذكور في أشعارهم المرام.

### 80%%%

<sup>(</sup>١) شرح السنة (٥/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) عون المعبود (١١/ ٩٣- ٩٤).

#### تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد <u>00000000000</u>

## ومن فروع هذه القاعدة:

قاعدة: «زيارة القبور مستحبة للدعاء للموتى مع تذكر الآخرة»:

إن زيارة قبور المؤمنين للدعاء لهم مع السلام عليهم وتذكر الآخرة مستحبة عند أكثر العلماء.

#### وقد دلت على ذلك أدلة منها:

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»(١).

وعن أبي هريرة ولله أن رسول الله والله الله الله الله على المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»(٢).

وأما زيارة قبور الكفار فيرخص فيها؛ لأجل تذكر الآخرة، ولا يجوز الاستغفار لهم.

فعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحي (ص٨٨١) (ح٨١٥).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (ص
 (١٢٢) (ح٥٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب: استئذان النبي ﷺ ربه وَعَجَلُكُ في زيارة قبر أمه (ص

#### 🔲 \_000000000000 تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد

وليس المراد من استحباب الزيارة: جنس الزيارة، فإن الزيارة كما مرَّ معنا منها ما هو مشروع، وهي: زيارة أهل الإيمان والسنة، ومنها ما هو غير مشروع، وهي: زيارة أهل الشرك والبدعة.

ودعاء الموتى، وطلب الحاجات منهم من الزيارة الشركية، وهو أصل الشرك في الأرض، ومن أجله بعث الله الأنبياء.

قال ابن القيم رَحِمَلَلله: «ومن أنواعه -أي: الشرك الأكبر- طلب الحوائج من الموتى، والاستغاثة بهم، والتوجه إليهم.

وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا، فضلًا عمن استغاث به، وسأله قضاء حاجته، أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده، كما تقدم؛ فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببًا لإذنه، وإنما السبب لإذنه: كمال التوحيد.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الرخصة في زيارة القبور (ص • ٢٥) (ح٥٤ • ١)، وقال: «حسن صحيح».

فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن؛ وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك.

والميت محتاج إلى من يدعو له، ويترحم عليه، ويستغفر له، كما أوصانا النبي على إذا زرنا قبور المسلمين: أن نترحم عليهم، ونسأل لهم العافية والمغفرة، فعكس المشركون هذا، وزاروهم زيارة العبادة، واستقضاء الحوائج، والاستغاثة بهم، وجعلوا قبورهم أوثانًا تعبد، وسموا قصدها حجًّا، واتخذوا عنده الوقفة وحلق الرأس، فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق، وتغيير دينه، ومعاداة أهل التوحيد، ونسبة أهله إلى التنقص للأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك، وأولياءه الموحدين له الذين لم يشركوا به شيئًا بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص؛ إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا، وأنهم أمروهم به، وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان »(۱).

ثِم إن الدعاء عبادة؛ كما قال ﷺ: «الدعاء هو العبادة»(١٠)، وقد أمر الله به في قوله: ﴿ الدَّعُونِ ٓ اَسْتَجِبُ لَكُرْ ﴾ [غافر: ٦٠] .

وإذا ثبت أنه عبادة، فالعبادة صرفها لغير الله شرك.

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۱/ ۲۰۵-۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه، باب: الدعاء (ص٢٢٩) (ح٩١٤).

قال ابن الأثير رَحَالِتُهُ عن حديث رُوي عن النبي على بلفظ «الدعاء مخ العبادة»: «وإنما كان مخها لأمرين:

أحدهما: أنه امتثال أمر الله تعالى حيث قال: ﴿ أَدْعُونِ ٓ أَسْتَجِبُ لَكُو ۗ ﴾؛ فهو محض العبادة وخالصها.

الثاني: أنه إذا رأى نجاح الأمور من الله قطع أمله عما سواه، ودعا لحاجته وحده (١).

وبهذا يتبين أن الزيارة المستحبة ما اشتملت على أمرين:

الأول: الدعاء للميت والسلام عليه، وهذا الأمر متعلق بنفع الميت.

الثاني: تذكر الآخرة، وهذا متعلق بنفع الزائر نفسه.

وأما إذا اشتملت الزيارة على غير هذين الأمرين، فإنها تكون غير مشروعة، منهيًّا عنها.

فليحذر المسلم من ذلك، ولا ينجرف وراء عاطفته، فإن العاطفة إن لم تُضبط بالكتاب والسنة ضرَّت صاحبها في الدنيا والآخرة.

والله أسأل أن يرينا الحقَّ حقًّا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث (٤/ ٣٠٥).

## المبحث الثاني: قاعدة: «كُلُّ مَا ليسَ بِمَسْجِدِ لا يُشْرَعُ قَصْدُ العبَادَةِ فِيهِ وَلا الدُّعَاءِ عِندَهُ إلا إِذَا وَرَدَ بِذَلكَ الشَّرْعَ»

## ويتفرع عنه ثلاث قواعد:

قاعدة: «العباداتُ الأصليَّةُ ليسَ منها شَيءٌ يُشرَعُ عندَ القبُورِ».

قاعدة: «قَضاءُ الحوائجِ في بعضِ الأوقَاتِ عِندَ القَبُورِ لا يُسَوِّغُ قَصدَهَا».

قاعدة: «اندِفَاعُ البَلاءِ مَدَارُهُ عَلَىٰ الطَّاعَةِ وَاليَقينِ لا عَلَىٰ قُبورِ الأَنبِيَاءِ والصَّالِحِينَ».





#### معنى القاعدة:

تضمنت هذه القاعدة: أنَّ بيوت الله هي التي تقصد للصلاة، والدعاء، والذكر، والقراءة، وغيرها من العبادات، بخلاف قبور الأنبياء والصالحين، والمشاهد التي بنيت عليها، أو المنارات والكهوف كغار حراء، وغيرها، فإنه لا يُشرع لأحد أن يقصدها بالصلاة، أو أن يتحرئ الدعاء عندها (١).

ويُستثنى من تقرير هذه القاعدة: الأماكن التي جاء الشرع بجواز قصدها، كما ورد قصد الصلاة في مقام إبراهيم، وغيره.

والقبور والمشاهد لم يأت نصَّ صحيحٌ واحد يُجوِّزُ قصدها، بل الأحاديث وردت بخلاف ذلك، فقد جاءت بالنهي عن اتخاذها مساجد، واتخاذها عيدًا، وغير ذلك.

فَقَصْدُ الزائر من زيارة المشاهد والقبور أن يُستجاب دعاؤه عندها، أو

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة النبوية (٢/ ٤٣٩).

## 🛄 000000000000 تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد

أن يدعو الله بالميت من باب التوسل به، هذا كله لم يشرعه النبي على ولا فعله أحد من أصحابه؛ إذ إنَّ الصحابة لم يكن أحد منهم يقصد زيارة قبر الخليل، بل كانوا يأتون إلى بيت المقدس فقط(١).

كما أنَّ قصد العبادة والدعاء عند القبور هو من جنس فعل اليهود والنصارئ اتخذوا والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(۱).

وممن قرر هذه المسألة: إمام دار الهجرة مالك بن أنس رَحَمُلَتْهُ حيث قال: «لا أرى أن يقف عند قبر النبي على ويدعو، ولكن يسلم ويمضي (٣).

فهذا مالك وهو من أعلم أهل زمانه كَرِه الوقوف للدعاء لنفسه بعد السلام على قبر النبي على فكيف بمن كان قصده الصلاة، والدعاء، والذكر، والقراءة، وغيرها من العبادات؟!

وقررها أيضًا: الإمام البخاري تَخَلَلتُهُ حيث إنه بوب بابًا في صحيحه فقال: «باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور»(1).

وبوب أيضًا بابًا قال فيه: «هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويُتخذ

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوئ (٢٧/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب: الأكسية والخمائص (ص٢٦٦) (ح٥٨١٥).

<sup>(</sup>٣) الشفا بتعريف حقوق المصطفىٰ للقاضي عياض (٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (ص٢١٢).

قال الحافظ ابن رجب رَحَلُللهُ: «مقصود البخاري بهذا الباب: كراهة الصلاة بين القبور وإليها، واستدل لذلك: بأن اتخاذ القبور مساجد ليس هو من شريعة الإسلام، بل من عمل اليهود، وقد لعنهم النبي على ذلك»(١).

وكذلك ممن قررها: الإمام ابن خزيمة وَحَمَّلَتْهُ، حيث إنه بوَّب بابًا في صحيحه قال فيه: «باب الزجر عن اتخاذ القبور مساجد، والدليل على أن فاعل ذلك من شرار الناس»(٣).

وقال القرطبي رَحَمِّلِتُهُ: «لا تتخذوها قبلة فتصلوا عليها، أو إليها، كما فعل اليهود والنصارئ، فيؤدي إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام، فحذر النبي على عن مثل ذلك، وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك» (1).

وغيرهم من الأئمة كثير قرَّروا هذه المسألة.

مساجد»، وما يُكره من الصلاة في القبور»(١).

وجماع الأمر: أنَّ الدعاء عند القبور وغيرها ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق، لا لقصد الدعاء

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (ص٧٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن رجب (٢/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة (١/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (١٠/ ٣٨٠) عند تفسيره سورة الكهف.

فيها، كمن يدعو الله في طريقه، ويتفق أن يمر بقبر ونحوه فهذا لا بأس به، وغيرُ داخلٍ في تقرير هذه القاعدة.

الثاني: أن يتحرى الدعاء عندها، بحيث يستشعر أن الدعاء عندها أجوب منه في غيره، فهذا النوع هو المنهي عنه، الذي عليه مدار هذه القاعدة(١).

لكن أورد بعض المعظمين للقبور إيراداً على ما تقدم تقريره فقالوا: قد نُقِل عن بعض الصالحين أنه قال: «قبر فلان ترياق مجرب»، وذكر بعض المصنفين في مناسك الحج: إذا زار قبر النبي على فإنه يدعو عنده، وقد رأى بعضهم منامات في الدعاء عند قبر بعض الأشياخ، وغير ذلك.

والجواب: أن ذلك لم يثبت عن القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي عليها النبي عليها النبي بقوله: «خيرُ الناسِ قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم...»(٢).

مع شدة المقتضي فيهم لذلك لو كان فيه فضيلة، والقاعدة في هذا الباب أن: «عدم فعل السلف الصالح -من القرون الثلاثة- مع قوة المقتضي وعدم المانع يوجب القطع بأنه لا فضل فيه».

فكيف والصحابة قد أنكروا الصلاة عند القبور؟! كما في قصة عمر بن

<sup>(</sup>١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي الله البي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله الصحابة المحابة ، باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم (ص۱۱۱) (ح ۲٤۷۲).

## تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 👓 👊 🛄

الخطاب مع أنس، فقد جاء عن أنس الله قال: «رآني عمر بن الخطاب الله وأنا أصلي عند قبر، فجعل يقول: القبر، قال: فحسبته يقول: القمر، قال: فجعلت أرفع رأسي إلى السماء فأنظر، فقال: إنما أقول القبر لا تصلّ إليه.

قال ثابت: فكان أنس بن مالك يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي فيتنحى عن القبور»(١).

وأما من بعد القرون الثلاثة فلو فُرض أنه فعله بعض العلماء والصالحين فغايةُ ما يقال: اختلفت الأمة بعد القرون الثلاثة.

والفاصل بين اختلاف المتأخرين: هو كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وإجماع سلف الأمة.

وليس في الكتاب، والسنة، وأقوال سلف الأمة ما يدل على جواز تحري الدعاء عند القبور، بل فيها ما يدل على النهي واللعن.

كيف ولم ينقل جواز التحري عن إمام معروف، ولا عالم متبع؟!

بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبًا على صاحبه، وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يُعرف، ومنها ما يكون قد قاله صاحبه أو قائله باجتهاد يخطئ فيه ويصيب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الصلاة، باب: هل ينبش قبور مشركي الجاهلية (ص٧٤). ووصله عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح (١/ ٤٠٤) عن معمر عن ثابت البناني عن أنس به.

والمتَّبَعُ في إثبات أحكام الله: كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، وسبيل السابقين الأولين، لا يجوز إثباتُ حكم شرعيِّ بدون هذه الأصول الثلاثة (١).

قال ابن القيم كَغُلَلْلهُ: «لا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها والدعاء بأربابها أفضل منه في غير تلك البقعة، أو لا يكون:

فإن كان أفضل؛ فكيف خفي علمًا وعملًا على الصحابة والتابعين وتابعيهم؟! فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم، وتظفر به الخلوف علمًا وعملًا؟!

ولا يجوز أن يعلموه ويزهدوا فيه، مع حرصهم على كل خير، لاسيما الدعاء؛ فإن المضطر يتشبَّثُ بكل سبب، وإن كان فيه كراهة ما، فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء، وهم يعلمون فضل الدعاء عند القبور، ثم لا يقصدونه؟!

### هذا محال طبعًا وشرعًا.

فتعين القسم الآخر؛ وهو أنه لا فضل للدعاء عندها، ولا هو مشروع، ولا مأذون فيه بقصد الخصوص، بل تخصيصها بالدعاء عندها ذريعة إلى ما تقدَّم من المفاسد، ومثل هذا ممَّا لا يشرعه الله ورسوله على ألبتة، بل استحباب الدعاء عندها شرعُ عبادةٍ لم يشرعها الله، ولم ينزل بها سلطانًا.

<sup>(</sup>١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٢٠٣ - ٢٠٨).

تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد <u>00000000000</u> [[

ثم إن هذه الحكايات التي فيها استجابة الدعاء عند القبور هي من جنس ما عند اليهود والنصارئ، بل المشركون الذين بُعث إليهم رسول الله وقاتلهم واستحلَّ دماءهم كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحيانًا، كما قد يستجاب لهؤلاء أحيانًا، فإن كان هذا وحده دليلًا على جواز التحري فليكن دليلًا للمشركين على جواز تحري الدعاء عند الأصنام، وهذا كفر والعياذ بالله (٢).

ومهما يكن من شيء فيا أصحاب العقول!! عامة ما تذكرونه من استجابة الدعاء عند القبور والمشاهد إنما هو في النادر، فالرجل يدعو دعوات متعددة في أوقات كثيرة عند القبور فلا يستجاب له منها إلا نادرًا، ويدعو خلقٌ كثيرٌ منهم عند القبور والمشاهد، فيستجاب للواحد بعد الواحد.

فأين هذا من الذين يتحرون الدعاء أوقات الأسحار، ويدعون الله في سجودهم وأدبار الصلوات<sup>(٣)</sup>.

قارنوا ترواما أنتم فيه من الضلال والبهتان، والله المستعان.

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان (١/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٢٠٨)، وإغاثة اللهفان (١/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٢٠٩).

وبعضهم يعتقد: أن استجابة الدعاء عند القبور والمشاهد كرامة من الله لعبده.

ولم يفقه هؤلاء حقيقة الكرامة، فإن إثبات الكرامة من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة لا ريب في ذلك ولا شك.

ولكن الكرامة عندهم هي: ما نفعت في الآخرة، أو نفعت في الدنيا ولم تضر في الآخرة.

وما يحصل لهم من استجابة الدعاء عند القبور ليس بكرامة، لأنه يضر في الآخرة؛ فقد وردت النصوص باللعن؛ كما قال النبي ﷺ: «لعنة الله علىٰ اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(١)، وغير ذلك من الأحاديث التي نهت عن اتخاذ القبور مساجد، يُتحرَّىٰ الصلاة فيها والدعاء عندها.

ثم إن ما يحصل لهم من إجابة الدعاء إنما هو من جنس ما يُنعم الله به علىٰ الكفار والفساق من الأموال في الدنيا، وهذه تصير نعمة حقيقية إذا لم تضر في الآخرة<sup>(٢)</sup>.

ولا يدخل في تقرير هذه القاعدة: ما يقع كرامة لصاحب القبر؛ قال الإمام ابن تيمية: «ما يذكر من الكرامات، وخوارق العادات، التي توجد عند

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب: الأكسية والخمائص (ص٢٦٠١) (ح٥٨١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٢٢٠).

قبور الأنبياء والصالحين، مثل نزول الأنوار والملائكة عندها، وتوقي الشياطين والبهائم لها...فجنس هذا حق»(١).

فهذه الكرامات كرامة من الله لصاحب القبر ولا يقتضي ذلك استحباب الصلاة فيها، أو قصد الدعاء عندها لما تقدم من النهي عن ذلك، ولكون ذلك ذريعة لأن تتخذ أوثانًا تعبد من دون الله.

ومما يجب أن يُعلم: أنَّ قصد الصلاة عند القبور والدعاء عندها من الأمور التي كانت سببًا من أسباب الشرك وعبادة الأوثان؛ كما قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَا نَذَرُنَ عَالِهَ تَكُرُ وَلَا نَذَرُنَ وَدًا وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴾ [نوح: ٢٣].

فعن ابن عباس وينت قال: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود: فكانت لكلم بدومة الجندل، وأما سواع: فكانت لهذيل، وأما يغوث: فكانت لمراد ثم لبني غطيف، بالجرف عند سبأ، وأما يعوق: فكانت لهمدان، وأما نسر: فكانت لحمير لآل ذي الكلاع.

أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسَّخ العلم عبدت (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٢٥٥).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في تفسير سورة نوح، باب: ﴿وَلَا نَذَرُنَ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُونَ
 وَشَمْرًا ﴾ [نوح: ٢٣]. (ص٨٧٥) (ح ٤٩٢٠).

والنبي على خشى أن يتخذ قبره مسجدًا، فدعا ربه قائلًا: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»، وقد استجاب الله دعوته، فلم يُتخذ -ولله الحمد- وثنًا يعبد من دون الله، بل ولا يتمكن أحد من الدخول إلى حجرته بعد أن بنيت الحجرة، وقبل ذلك ما كان الصحابة يمكنون أحدًا من أن يدخل إليه، ليدعو عنده، ولا يصلى عنده، ولا غير ذلك مما يفعل عند قبر غيره.

فإنه في حياة عائشة ﴿ شُفُّ مَا كَانَ أَحَدُ يَدْخُلُ إِلَّا لأَجْلُهَا، وَلَمْ تَكُنَّ تمكن أحدًا من أن يفعل عند قبره شيئًا مما نهي عنه، وبعد موتها كانت الحجرة مغلقة إلىٰ أن أدخلت في المسجد، فسدٌّ بابها، وبني عليها حائط آخر، كل ذلك صيانة له ﷺ أن يتخذ بيته عيدًا، وقبره وثنًا.

لكن من الجهال من يصلي إلىٰ حجرته، أو يرفع صوته، وهو يظن أنه يقصد القبر وهو إنما يفعل ذلك خارجًا عند حجرته لا عند قبره.

وإلا فهو -ولله الحمد- استجاب الله دعوته، فلم يمكن أحد قط أن يدخل إلىٰ قبره فيصلي عنده، أو يدعو، أو يشرك به كما فعل بغيره، اتخذ قبره وثنًا<sup>(۱)</sup>.

ولا يشكل على ما تقدم: ما جاء من الصلاة على القبر بعد الدفن لمن لم يصلِّ عليه.

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٢٧/ ٣٢٨).

#### تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد ٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥ 🛄

فإن الصلاة على القبر بعد الدفن هو من جنس الصلاة عليه قبل الدفن يراد بها الدعاء له، لا الدعاء عنده ولا به (١).

وقد جاءت النصوص الشرعية بجواز الصلاة على القبر بعد الدفن.

قال القاضي عبد الوهاب المالكي تَعَلَّلُهُ: «ولا يصلى على القبر إلا أن يكون دفن قبل أن يصلى عليه؛ لأنه لو جاز ذلك لكان أولى من فعل به ذلك رسول الله على لفضله، ورجاء البركة بالصلاة عليه ... فأما إذا دفن بغير صلاة فتلك حال ضرورة؛ لأن الفرض لم يسقط فيه»(٢).

#### 80%%%03

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٢٧/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) المعونة على مذهب عالم المدينة (١/ ٣٥٦).



قد دلت على هذه القاعدة أدلة من الكتاب والسنة، ومن هذه الأدلة ما يلي:

قال تعالىٰ: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّيْنَ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [الأعراف:٢٩].

وجه الدلالة: أن الله أمر بإقامة الوجه في المساجد وقصد العبادة فيها، ولم يذكر غيرها من المشاهد والقبور ونحوها، فدل على أن ما ليس بمسجد لا يُشْرَعُ قَصْدُ العِبادة فِيه.

وقال تعالىٰ: ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ مَالِهَ تَكُمُّ وَلَا نَذَرُنَ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوفَ وَنَسَرًا ﴾ [نوح: ٢٣].

وجه الدلالة: أن قوم نوح كان سبب شركهم أنهم قصدوا عبادة الله عند قبور هؤلاء الصالحين، ولم يشرع الله لهم ذلك، فدلَّ على أن قصد العبادة

تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد <u>00000000000</u> عند قبور الأولياء والصالحين ذريعة للشرك بهم، وذلك محرم.

وقال رسول الله ﷺ: «لعنة الله على اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(١).

وقال ﷺ: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد» (٢٠).

وجه الدلالة: أن النبي على حرم أن تتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد تقصد العبادة فيها، والدعاء عندها، وبيَّن أن من فعل ذلك فهو من شرار الخلق.

واتخاذ القبور مساجد يتضمن النهي عن بناء المساجد عليها، وقصد العبادة عندها<sup>(٣)</sup>.

فإذا كان النبي على قد لعن من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد امتنع أن يكون قصد الصلاة عندها جائزًا.

وإذا كانت الصلاة لا يجوز تحريها في هذه الأماكن فكذلك الدعاء وغيره.

وعن أنس ﷺ: «أن عمر بن الخطاب ﷺ كان إذا قحطوا استسقىٰ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب: الصلاة في البيعة (ص٧٥) (ح٤٣٥)، ومسلم في كتاب المساجد، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور (ص٢١٦) (ح١١٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٣٩٤) (ح ٣٨٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع االفتاوي (٢/ ٢٩٨).

#### 🛄 مەمەمەمەمەمە تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد

بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بنبينا فاسقنا. قال: فيسقون (١٠).

وجه الدلالة: أن عمر الخليفة الراشد -الذي أُمِرنا باتباعه - لما نزلت به وبالمسلمين من الصحابة وغيرهم الشدة والجدب، لم يقصدوا الدعاء عند قبر النبي الله ولا غيره من قبور الأنبياء والصالحين.

فإذا كان تحري الدعاء عند قبر النبي على الله بمشروع فكيف بقبر غيره؟ اوهذا كله تحقيقًا لقوله على: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا» (١٠) فإن النبي على أن يتخذ قبره وثنًا سدَّ كل ذريعة توصل إلىٰ ذلك.

قال القاضي عياض المالكي رَحَلَاتُهُ: «وتغليظ النهي عن اتخاذ قبره مسجدًا؛ لما خشيه من تفاقم الأمر، وخروجه عن حد المَبَرَّة إلىٰ المنكر، وقطعًا للذريعة، وقد نبه ﷺ عليه في قوله: «لا تتخذوا قبري وثنًا يعبد»؛ ولأن هذا كان أصل عبادة الأوثان»(").

وقال الإمام ابن عبد البر رَجَعُلَتْهُ: «وكل ما يُعبد من دون الله فهو وثن، صنمًا كان أو غير صنم، وكانت العرب تصلي إلى الأصنام، وتعبدها، فخشي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء، باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا (ص١٦٢) (ح١٠١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند (١٢/ ٣١٤) (ح٧٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ٤٥٠).

رسول الله على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم، كانوا إذا مات لهم نبي عكفوا حول قبره، كما يصنع بالصنم، فقال على: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يصلى إليه، ويسجد نحوه، ويعبد، فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك»، وكان رسول الله على يحذر أصحابه، وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله، الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم، واتخذوها قبلة ومسجدًا، كما صنعت الوثنية بالأوثان، التي كانوا يسجدون إليها، ويعظمونها، وذلك الشرك الأكبر.

فكان النبي على يعتبرهم بما في ذلك من سخط الله، وغضبه، وأنه مما لا يرضاه، خشية عليهم امتثال طرقهم (١٠).

ومن هنا تحقيقًا لدعاء النبي الله أحاطوا قبره بثلاثة جدران؛ حتى لا يتمكن أحد من الصلاة إلى قبر النبي الله.

عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله على في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشى أن يتخذ مسجدًا(٢).

قال أبو عمر بن عبد البر كِخُلِّللهُ: (لهذا الحديث -والله أعلم- ورواية

<sup>(</sup>١) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور.

عمر بن عبد العزيز له أمر في خلافته أن يجعل بنيان قبر رسول الله على محددًا بركن واحد؛ لئلا يستقبل القبر فيصلى إليه »(١).

وقال أبو العباس القرطبي المالكي كَلَّلَهُ، بعد ذكره لحديث عائشة: «ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر رسول الله على فأعلوا حيطان تربته، وسدوا المداخل إليها، وجعلوها محدقة بقبره على ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة؛ إذ كان مستقبل المصلين، فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين، وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلث من ناحية الشمال، حتى لا يتمكن أحدًا من استقبال قبره.

ولهذا الذي ذكرناه كله قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره»(٢).

وبهذا يظهر أن قصد هذه البقاع للصلاة فيها والدعاء، ليس له أصل في شريعة المسلمين، ولم ينقل عن السلف الصالح من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان.

ومن المعلوم ضرورة أن تحري الدعاء عند القبور والمشاهد، وقصد العبادة فيها لو كان خيرًا وفضيلة لسبق إليه أفضل الخلق بعد الأنبياء وهم: صحابة رسول الله والهم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاه، وأسبق إلى طاعته؛ كيف والصحابة قد نهوا عن ذلك ، كما في قصة عمر بن الخطاب على مع

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱/ ۱۲۷).

<sup>(</sup>٢) المفهم شرح مسلم (٢/ ١٢٩).

ثم إن كان تحري الدعاء فضيلة لبينه النبي ﷺ، فإنه ما من شيء يقرب إلى الله إلا وبينه النبي ﷺ، وقد ترك أمته ﷺ على البيضاء ليلها كنهارها.

فكيف والنبي على عن جنس هذا وحسم مادته كما تقدم من لعنه لليهود والنصارئ، فنهى عن الصلاة عند القبور وإن كان المصلي لا يعبد الموتى، بل يسجد لله تعالى، كل ذلك سدًّا لذريعة الشرك.

فكيف إذا تحققت المفسدة عند القبور والمشاهد كما هو المشاهد اليوم! فدُّعي الموتىٰ من دون الله ، وعبدت القبور من دون الله ، فذبحت عندها ولها الذبائح، ووقفت الوقوف على القبور، حتى صار من أغنى الناس سدنتها ، بل إني رأيت بعيني رأسي جموعًا كثيرة من الناس يقصدون قبرًا من القبور يحجون إليه قبل أن يحجوا إلىٰ بيت الله الحرام، ويصاحب ذلك القبور يحجون إليه قبل أن يحجوا الىٰ بيت الله الحرام، ويصاحب ذلك الذبائح والقرابين، ثم إذا رجعوا من سفرهم قصدوا ذلك القبر مرة أخرى، ولسان حالهم لبيك يا فلان -صاحب القبر - لا شريك لك لبيك، نعوذ بالله من الخذلان، والله المستعان.

🔲 000000000000 تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد

ومن فروع هذه القاعدة:

قاعدة: «العباداتُ الأصليّةُ ليسَ منها شيءٌ يُشرَعُ عندَ القبورِ»:

العبادات الأصلية من صلاة، وصيام، وصدقة، وحج، لا تشرع ولا تجوز عند القبور (١).

والعبادات التي شرعها الله كلها تتضمن إخلاص الدين كله لله، تحقيقًا لقوله: ﴿وَمَاۤ أُمِرُوٓا إِلَا لِيَعْبُدُوا الله كُلْهِا تتضمن إخلاص الدين كله لله، تحقيقًا لقوله: ﴿وَمَاۤ أُمِرُوٓا الصَّلُوٰةَ وَيُؤْتُوا السَّلُوٰةَ وَيُؤْتُوا السَّلُوٰةَ وَيُؤْتُوا السَّلُوٰةَ وَيُؤْتُوا السَّلُوٰةَ وَيُؤْتُوا السَّلُوٰةَ وَيُؤْتُوا اللهِ وَيَنُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة:٥].

فالصلاة لله وحده، والصيام لله وحده، والحج لله وحده، والصدقة لله وحده.

والمقصود من العبادات عمومًا: هو عبادة الله وحده في المكان الذي أمر على بعبادته فيه، وهذه العبادات لم تشرع عند القبور والمشاهد التي بنيت على القبور، ولقد وصل الأمر ببعضهم أن شرع للقبور حجًا.

قال ابن القيم: «وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين: إلى أن شرعوا للقبور حجًّا، ووضعوا له مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابًا وسماه «مناسك حج المشاهد»؛ مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام، ودخول في دين عباد الأصنام»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٢٧/ ٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان (١/ ٣٦٨).

#### تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد \_00000000000 🛄

فإن قيل: المصلي عند القبر لا يصلي إلا لله ولا يقصد القبر بالصلاة؟ قيل له: النبي على عن اتخاذ القبور مساجد، وإن كان المصلى لا يصلى

إلا لله، فحذر أمته على ممن صلى لله عند القبر، وبيَّن أن فاعل ذلك من شرار الخلق، كلُّ ذلك تحذيرًا ونهيًّا لأمته من أن تتشبه بالمشركين وأهل الكتاب الذين يعظمون القبور ونحوها.

فعن جندب الله قال: سمعت النبي الله قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك»(١).

وقال رسول الله ﷺ: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(٢).

وقال ﷺ: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد»(").

فلعن رسول الله ﷺ الذين يفعلون ذلك، فكيف بمن يتخذ القبر محلًّا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور (ص٢١٦) (ح١١٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب: الصلاة في البيعة (ص٧٥) (ح٤٣٥)، ومسلم في كتاب المساجد، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور (ص٢١٦) (ح١١٨٧).

 <sup>(</sup>٣) أحرجه أحمد في المسند (٦/ ٣٩٤) (ح ٣٨٤٤).

ص <u>oooooooooooo</u> تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد لأداء العبادات الأصلية من صلاة وصيام وصدقة وحج؟!

قال القاضي عياض المالكي: «وتغليظ النهي عن اتخاذ قبره مسجدًا؛ لما خشيه من تفاقم الأمر، وخروجه عن حد المَبَرَّة إلىٰ المنكر، وقطعًا للذريعة، وقد نبه على قوله: «لا تتخذوا قبري وثنًا يعبد»؛ ولأن هذا كان أصل عبادة الأوثان»(۱).

وقال النووي: «قال العلماء: إنما نهى النبي عن اتخاذ قبره، وقبر غيره مسجدًا؛ خوفًا من المبالغة في تعظيمه، والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر، كما جرى لكثير من الأمم الخالية»(٢).

80条条条(3

<sup>(</sup>١) إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (٥/ ١٧).

ومن فروع هذه القاعدة:

قاعدة: «قَضاءُ الحوائج في بعضِ الأوقاتِ عندَ القبورِ لا يُسَوِّغ قَصدَها»:

وذلك أن بعض المتعلقين بالقبور تمسك بشبهة وهي: أن الحوائج تُقضى لهم عند المشاهد والقبور وهذا مما يُسَوِّغُ لهم قصدَها -كما زعموا-.

والردعلي هذه الشبهة من وجوه منها:

الوجه الأول: أن مشركي العرب وأهل الكتاب يُقضىٰ كثيرٌ من حوائجهم بالدعاء عند الأصنام، والأماكن التي يعظمونها، ومع ذلك لا يقول مسلم: إن مثل ذلك يُسوِّغ قصدها بإجماع المسلمين.

الوجه الثاني: أن كثيرًا مما يُخبَرُ به من قضاء الحاجات عند القبور من الكذب الذي يُرَوِّجُه المعظمون للقبور وسدنتها؛ لكي يُلَبِّسُوا به علي الناس.

الوجه الثالث: أنَّ قضاء حاجة المسلم عند القبور قد يكون سببها أنه قد اجتهد في غير تلك البقعة لقُضيت حاجته؛ فالسبب هو اجتهاده وإخلاصه في الدعاء لا خصوص القبر.

الوجه الرابع: أنه لو قُدِّر أن للقبور نوع تأثير في قضاء الحاجة، فإنه من المعلوم أنه ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعًا، بل ولا مباحًا، فالشارع ينهى عن أمور لها تأثير في طلب بعض المطالب؛ إذا كان ضررها راجحًا على نفعها، كما ينهى عن السحر مع أن له تأثيرًا في قضاء الحاجات

<u>© 000000000000</u> تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد وهو محرم، بل كفر<sup>(۱)</sup>.

وكذلك عباد الكواكب قد تخاطبهم الشياطين وتحصل لهم بعض مطالبهم، وهو كفر لا يجوز، ودعاء الغائبين والأموات من هذا الباب<sup>(٢)</sup>.

فالقاعدة إذن في هذا الباب أنَّ: «ليس كلُّ من قُضيت حاجته بسببٍ يقتضي ذلك أن يكون السبب مشروعًا».

فالنبي على يُسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يردُّ سائلًا، ويكون ما أخذه السائل محرمًا في حقه، كما قال على: «وإن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيها إياه، فيخرج بها متأبطها، وما هي لهم إلا نار». قال عمر: يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال على: «إنهم يأبون إلا أن يسألوني، ويأبئ الله لي البخل»(").

#### の衆衆衆の

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۲۷/ ۱۷۲–۱۷۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: الاستغاثة (ص٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٧/ ١٩٩) (ح ١١١٢٣).

تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد ٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥ 🔟

ومن فروع هذه القاعدة:

قاعدة: «اندِفَاعُ البَلاءِ مَدَارُهُ عَلَىٰ الطَّاعَةِ وَاليَقينِ لا عَلَىٰ قُبورِ الأنبِيَاءِ والصَّالِحِينَ»:

وذلك أن بعض المعظمين للقبور تمسك بشبهة أخرى وهي: أن البلاء والمصائب والنقم إنما تندفع عن البلدان بوجود قبور الأنبياء والصالحين فيها، كما يظنُّ بعض الناس أنَّ أهل الشام يندفع عنهم البلاء بقبر الخليل، وأهل مصر يندفع عنهم بقبر نفيسة وغيرها، وأهل ليبيا يندفع عنهم بقبر عبد السلام الأسمر وغيره.

وما عَلِمَ هؤلاء! أن البلاء إنما يندفع على البلدان بطاعة أهلها لله ورسوله ﷺ، وبإيمانهم بالله ورسوله ﷺ، ولا يندفع البلاء بمن هو مدفونٌ عندهم من الأنبياء والصالحين.

فاعتقاد هؤلاء المتعلقين بالقبور غلوٌ مخالفٌ لدين الإسلام، مخالفٌ للكتاب، والسنة، وما أجمعت عليه الأمة.

والله تعالىٰ يقول: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُلَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾ [الحج: ٣٨].

فأخبر علله أنه يدافع عن أهل الإيمان، فدفاع الله عن الإنسان سببه الإيمان، وعليه فالبلاء يندفع عن الناس بسبب الإيمان لا بسبب قبور الأنبياء والصالحين. كما أخبر الله وَ عَن أفضل البقاع وهي مكة أنه أذاقها العذاب لما كفرت بأنعم الله، ولم يُغنِها من دُفِن فيها من الأنبياء والصالحين، فدلَّ ذلك على أن البلاء إنما يندفع بالطاعة لا بقبور الأنبياء والصالحين؛ قال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتَ ءَامِنَةً مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا الله لِباسَ الجُوعِ وَالْخُوفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [النحل: ١١٢].

وسأضربُ أمثلةً واقعية تزيد هذه المسألة وضوحًا: بيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين العدد الكثير، ومع ذلك لما عصوا الأنبياء، وخالفوا أمر الله سلَّط عليهم من انتقم منهم.

وكذلك أهل الشام كانوا في أول الإسلام في اطمئنان، ثم جرت بينهم فتن، فخرج الملك من أيديهم، ثم تسلَّط عليهم المنافقون والنصارئ بذنوبهم، فاستولوا على بيت المقدس وقبر الخليل، ثم لما صلح دينهم، وأطاعوا الله ورسوله على أعزَّهم الله، ونصرهم على عدوهم (١).

فالحاصل: أن مدار ذلك كله على الطاعة واليقين لا على قبور الأنبياء والصالحين.

وهاهنا سؤال يَرِدُ على قلوب الغيورين: ما الذي أوقع عباد القبور في

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٢٧/ ٤٣٥–٤٣٧).

تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد <u>00000000000</u> الله الافتتان بالقبور مع العلم بأنَّ ساكنيها أموات، لا يملكون لهم ضرًّا ولا نفعًا، ولا موتًا ولا حياتًا ولا نشورًا؟!

### والجواب: أوقعهم في ذلك عدة أمور منها:

- الجهل بحقيقة ما بعثَ اللهُ به رسولَه ﷺ: من تحقيق التوحيد، وقطع أسباب الشرك و ذرائعه.
- أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها من لا خلاق له في الآخرة ولا نصيب، من قبورية الرافضة وغيرهم على رسول الله على تناقض دينه وما جاء به كحديث: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور»، وحديث: «لو أحسن أحدكم ظنّة بحجر لنفعه».
- وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام، وضعها
  المشركون ومن وافقهم، وراجت على أشباههم من الجهال والضلال.
- حكايات حُكيت لهم عن تلك القبور: أن فلانًا استغاث بالقبر
  الفلاني في شدة فخلَّصه منها، وفلانًا دعاه أو دعا به في حاجة فقُضيت له.

وعند السدنة من تلك الحكايات شيء كثير يطول ذكره، وهم من أكذب خلق الله تعالى على الأحياء والأموات (١).

#### の衆衆衆の3

<sup>(</sup>١) انظر: إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان (١/ ٣٩٤-٣٩٥).



# المبحث الثالث: قاعدة: «كلُّ زيارَة تَتَضَمَّنُ فِعلَ مَا نُهِيَ عنهُ، أوْ تَركَ مَا أُمِرَّ بِهِ فَهي مَنهِيٍّ عَنهَا»

#### ويتفرع عنه ثماني قواعد:

قاعدة: «الاستغاثة بقبور الصالحين، وطلب الشفاعة منهم محادَّة لشرع رب العالمين».

قاعدة: «الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق».

قاعدة: «النذر للقبور شرك يحبط الأعمال والأجور».

قاعدة: «الذبح للمقبور بمنزلة السجود له».

قاعدة: «التمسح بالقبور منكر في الدين لا يجوز».

قاعدة: «اتخاذ القبور عيدًا ذريعة لتصييرها أوثانًا».

قاعدة: «العكوف والمجاورة عند القبور من جنس دين المشركين».

قاعدة: «شدُّ الرِّحالِ لزيارَةِ القُبُورِ وَالمشاهدِ التي عَلَيهَا مَعصِيَةٌ لا تجوزُ».





# قاعدة «كلُّ زيارَةٍ تَتَضَمَّنُ فِعلَ مَا نُهِيَ عنهُ، أُمِرَ بِهِ فَهي مَنهِيٌّ عَنهَا»

#### معنى القاعدة:

أنَّ زيارة القبور إذا اشتملت على ترك مأمور، أو فعل منهيِّ عنه كانت الزيارة على هذا الوجه محرمة، بل قد تكون شركًا؛ وذلك إذا تضمنت فعل أمور شركية.

ومن أمثلة الزيارة المتضمنة لترك المأمور به، أو فعل المنهي عنه:

- الخدود، وشق الجيوب الما الجيوب الما الخدود، وشق الجيوب.
  - \* ترك تسوية القبور بالأرض.
- أن يقول الزائر عند القبور هُجرًا، وأعظم الهجر: الشرك عندها قولًا
  وفعلًا.
  - \* أن تتخذ القبور مساجد وأوثانًا.
- \* أن تتخذ القبور عيدًا، يُجتمع إليها في وقت معين كما يجتمع المسلمون

# 🔟 000000000000 تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد

في مزدلفة ومني.

- \* أن يصلى إلى القبور.
- \* أن يجصص القبر، وأن يبني عليه، وأن يكتب عليه.
  - \* أن يتخذ السرج عليها والقناديل.
  - \* أن يعكف على القبور، ويُجاور عندها.
  - \* أن يعلق الستر عليها، ويجعل لها سدنة.
    - \* أن ينذر لها ولسدنتها.
- \* أن يعتقد أن القبور تكشف البلاء، وتنزل الغيث من السماء.

وبسبب فعل ما نُهي عنه عند القبور أو ترك ما أمر به طمع الشيطان فيهم، فأضلَّهم كما أضلَّ أسلافهم عندما فعلوا ما نهي عنه عند الأصنام، فظنوا أنَّ صاحب القبر يردُّ عليهم، ويُحدِّثهم، ويقضي حاجاتهم، وربما يرونه خارجًا من القبر، أو يمدُّ يده فيسلم على أحدهم، وكل ذلك من كيد الشيطان، ومنهم من يُخيِّل له الشيطان أنَّ القبر قد انشقَّ وخرج صاحبُ القبر منه فكلَّمه، وقد يُلبِّس الشيطان على بعضهم فيظن أن هذا من جنس الكرامات.

لقد دلت على هذه القاعدة أدلة من الكتاب والسنة، ومن هذه الأدلة ما يلي:

عن عبد الله على قال: قال النبي على: «ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية»(١).

وقال رسول الله ﷺ: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(٢).

وقال ﷺ: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد» (٣).

وعن أبي هريرة قال: قال على الله الله التجعل قبري وثناً الله التجعل قبري وثناً الله الله المالية المال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، باب: ليس منا من شق الجيوب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب: الصلاة في البيعة (ص٧٥) (ح٤٣٥)، ومسلم في كتاب المساجد، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور (ص٢١٦) (ح١١٨٧).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (ص٤٣).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه (ص٤٤).

وجه الدلالة: أن النبي على عن فعل هذه الأمور عند المقابر، وهذا يتضمن أن الزيارة إذا اشتملت على ما نَهى عنه أو ترك ما أَمَرَ به فهي منهي عنها.

عن أبي واقد الليثي الله قال: خرجنا مع رسول الله على قبل حنين، ونحن حديثو عهد بكفر، وللمشركين سدرة، يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها: ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط، فقال النبي -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «الله أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل: ﴿ أَجْعَل لَّنَا إِلَهُ كُمَّ ءَالِهَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُجَّهُونَ ﴾ [ الأعراف: ١٣٨] لتركبن سنن من كان قبلكم الله من المناسبة قال إلى المناسبة المن

وجه الدلالة: قال ابن القيم: «فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها: اتخاذ إله مع الله تعالى، مع أنهم لا يعبدونها، ولا يسألونها؛ فما الظن بالعكوف حول القبر، والدعاء به ودعائه، والدعاء عنده؟! فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟! لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون!

<sup>(</sup>١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ١٦٨ - ١٧٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الفتن، باب: ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم (ص
 ۲۱۸ )، وقال: «حسن صحيح».

تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 000000000000 🛄

قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك: فانظروا -رحمكم الله- أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس، ويعظمونها، ويرجون البراء والشفاء من قبلها، ويضربون بها المسامير والخرق، فهي ذات أنواط، فاقطعوها»(١).

#### 80%%%03

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان (١/ ٣٨٠).

ومن فروع هذه القاعدة:

قاعدة: «الاستغاثةُ بقبورِ الصَّالحينَ، وَطلبُ الشَّفاعَةِ مِنهُم مُحَادَّةٌ لِشَرعِ ربِّ العالمينَ»:

فتجد الرجلَ إذا أصابته مصيبةٌ، أو حلَّت به نازلةٌ من مرض أو نحوه استغاث بشيخه، أو من يُعظمه من أصحاب القبور، يطلب منه إزالةَ ما حلَّ به، وهذا شركٌ بالله عَلا -والعياذ بالله- وهو من جنس دين النصارى.

وغاب عن هؤلاء! أنه لا كاشف للضر إلا الله سبحانه؛ كما قال تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا صَّالِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا صَّالِفَ لَهُ وَإِلَىٰ هُوَّ وَإِن يَمْسَلُكُ ٱللَّهُ فِضَلِهِ عَلَىٰ اللَّهُ فَالْمُورُ ٱلرَّحِيثُ ﴾ [يونس:١٠٧].

وقال تعالىٰ: ﴿ قُلُ أَرَءَ يُتَكُمْ إِنْ أَتَنَكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَنَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَاتَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠ - ١٤].

وقال تعالىٰ: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُهُ مِن دُونِهِ ـ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشَفَ ٱلضَّرِ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴾ [الإسراء:٥٦].

فبيَّن سبحانه في هذه الآيات الكريمات أنَّ كل من يُدعىٰ من دون الله سواء كان ملكًا أو نبيًّا أو صالحًا أو غير ذلك فإنه لا يملك للداعي كشف الضرعنه، ولا حتىٰ تحويله إلىٰ غيره.

قال الصحابي الجليل ابن عمر في: «من زعم أن مع الله وَ باريًا، أو قاضيًا، أو رازقًا، يملك لنفسه ضرًّا، أو نفعًا، أو موتًا، أو حياة، أو نشورًا بعثه الله وَ على يوم القيامة فأخرس لسانه، وأعمى بصره، وجعل عمله هباء منثورًا، وقطع به الأسباب، وكبه على وجهه في النار»(۱).

فإن اعترض معترض فقال: أنا أدعو الشيخ وأستغيث به ليكون شفيعًا لي، فأنا مقصر في جناب الله، والشيخ له جاه ومكانة عند الله، فأطلب منه الشفاعة، ولا أعتقد أنه ينفع ويضر.

والجواب عن هذه الشبهة: أن مجرد طلب الشفاعة فحسب، هي: بعينها شبهة مشركي العرب -الذين قاتلهم النبي ﷺ، واستحل أموالهم، وأخبر أنهم مخلدون في نار جهنم- ويتضح هذا في قوله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَكُولُاءٍ شُفَعَتُونَا عِندَ ٱللَّهِ قُل ٱتُنبِيُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ شُغَكَوُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُل ٱتُنبِيُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ شُبْحَننَهُ، وتَعَدَلَى عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس:١٨].

فقد أخبر الله وَعَلَّا في هذه الآية الكريمة أنَّ حجة المشركين الداحضة في آلهتهم أنهم يريدون منها مجرد الشفاعة فقط، ومع ذلك سمى الله صنيعهم هذا عبادة وشركًا، عبادةً في قوله تعالىٰ: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾. وسماه الله تعالىٰ شركًا في قوله: ﴿ سُبّحننهُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الله في السنة ( ٢/ ٤٣٢).

وتعكل عَمًا يُشْرِكُونَ ﴾.

فدل علىٰ أنَّ مجرد طلب الشفاعة شرك، وهو ما كان يفعله كفار قريش.

قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: «﴿وَيَكُولُونَ هَتَوُلاَءِ شُفَعَتُونَا عِندَ اللهِ عَندَ اللهِ عَندَ اللهِ قال شُفَعَتُونَا عِندَ اللهِ عَني: أنهم كانوا يعبدونها رجاء شفاعتها عند الله، قال الله لنبيه محمد وَ الله الله عنه الله عنه ﴿ اَتُنبَتُونَ اللهَ بِمَا لَا يَعَلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلا فِي الْرَض؟ وَلا فِي الأرض؟ وَلا فِي الأرض؟ وذلك أن الآلهة لا تشفع لهم عند الله في السموات ولا في الأرض.

وكان المشركون يزعمون أنها تشفع لهم عند الله، فقال الله لنبيه والمنطقة على الله المنطقة المنطق

وكذلك من الأجوبة على هذه الشبهة: أن الله وَ الله عَلَى أن تنفع الشفاعة إلا بعد إذنه، ولا يأذن الله سبحانه إلا لمن رضي عنه، ولا يرضى سبحانه إلا عن أهل التوحيد، فمن طلب الشفاعة من غير الله فهو مشرك، وبالتالي لا تنفعه شفاعة الشافعين.

فعن أبي هريرة الله أنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: وأسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال:

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري، جامع البيان (٧/ ١٢٤).

والشفاعة هي ملكٌ لله وحده، فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه، وهذه ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها المشركون ومن وافقهم، وهي التي أبطلها الله في كتابه بقوله: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُوۤ أَإِلَى رَبِّهِمُ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَإِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ ﴾ [الأنعام:٥١].

فالشفاعة التي أبطلها الله: شفاعة الشريك؛ فإنه لا شريك له، فإن الشفعاء عند المخلوقين: هم شركاؤهم، لأن قيام مصالحهم بهم، وهم أعوانهم وأنصارهم، فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم، وإن لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع؛ لأنهم يخافون أن ترد شفاعتهم، فتنقض طاعتهم، ويذهبون إلى غيرهم، فلا يجدون بُدًا من قبول شفاعتهم على الكره والرضا.

فأما الله الغني الذي غناه من لوازم ذاته، وكل من سواه فقير إليه بذاته يوجب أن تكون الشفاعة كلها له وحده، وأن أحدًا لا يشفع إلا بإذنه، فإن الشافع ليس شريكًا، بل مملوكًا محضًا، بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض (").

والله سبحانه قد قطع الأسباب التي يتعلق بها المشركون فيمن يعظمونهم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب: صفة الجنة والنار (ص١١٣١) (ح٢٥٧٠).

<sup>(</sup>٢) انظر إغاثة اللهفان (١/ ٤٠٥-٥٠٤).

#### 🛄 000000000000 تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد

ويعبدونهم من دون الله، وذلك في قوله تعالىٰ: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمَّتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن اللهُ مَ فِيهِمَا دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ فَيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِ مِن ظَهِيرٍ ﴾ [سبأ:٢٢].

فأخبر الله على في هذه الآية أن من يطلب حاجةً من غيره فلابد أن يتوفر فيمن طلبت منه تلك الحاجة أحد أربعة أمور:

- الملك.
- الشركة.
- الإعانة.
- الشفاعة.

فلابد أن يكون إما مالكًا لها، فإن لم يكن مالكًا كان شريكًا للمالك، فإن لم يكن مالكًا كان شريكًا للمالك، فإن انتفت هذه الأمور كلها بقي أن يكون له جاه فيشفع عند المالك.

وهذه الأمور الأربعة قد نفاها الله عن كل المعبودات سواء كان المعبود ملكًا أو نبيًّا أو غير ذلك، وبالتالي نفى كل الأسباب التي يتعلق بها المشركون واجتثها من أصلها، فلم يبق لهم فيمن يعظمونهم ويدعونهم من دون الله حاجة.

ثم إن الأنبياء والصالحين لا يشفعون إلا بعد تحقق شرطين:

الأول: إذن الله للشافع أن يشفع.

الثاني: رضًا الله عن الشافع والمشفوع فيه.

والأدلة في تقرير هذين الشرطين كثيرة، منها ما يلي:

قال تعالىٰ: ﴿ وَكُم مِن مَلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنْهُمْ شَيْتًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم:٢٦].

وقال تعالىٰ أيضًا عن الملائكة: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِۦمُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء:٢٨].

وهذا نبينا على لا يشفع إلا بعد إذن الله، فإذا كان هذا هو حال أفضل الخلق فكيف بمن دونه؟!

قال ﷺ: «فيأتونني فأنطلق حتى أستأذن على ربي، فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدًا، فيدعني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع رأسك، وسل تعطه، وقل يسمع، واشفع تشفع (١٠٠٠).

ومن الأجوبة أيضًا على شبهة أننا نطلب من أصحاب القبور الشفاعة فحسب، وهي ليست شركًا:

أن النبي على للم يأمر أحدًا من أصحابه عند الفزع والكرب أن يقول: يا رسول الله، ولم يكن الصحابة يفعلون ذلك في حياة النبي على ولا بعد مماته؛ بل كان يأمرهم على بذكر الله ودعائه، كما قال تعالى: ﴿ الذِّينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة البقرة (ص٧٦٠) (ح٤٤٧٦).

النَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُ قَانَحْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (ص٢٩٦) (ح٢٧١٢)، وابن حبان في صحيحه (٣/٢٥٣) (ح ٩٧٢)، وابن حبان في صحيحه (٣/٢٥٣) (ح ٩٧٢)، والحاكم في مستدركه (١/ ٢٠٩) من طريق فُضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله به.

وصححه ابن القيم كما في جلاء الأفهام (ص٢٤٨)، والألباني في السلسلة الصحيحة (١/ ٣٨٣-٣٨٧) (ح ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الكسوف، باب: الصلاة في كسوف الشمس (ص١٦٧) (ح٠٤٠).

تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 000000000000 🛄

فالنبي على المرعند الفزع إلا بالصلاة، والذكر، والدعاء، ولم يأمر بالاستغاثة بمخلوق، أو طلب الشفاعة منه، فدل على أن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه المخلوق شرك.

#### 多条条条の

## ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة «الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق»:

الطواف لا يجوز إلا بالكعبة المشرفة، وهذا متفق عليه بين المسلمين، ولهذا اتفقوا على تضليل من يطوف بغير البيت العتيق، كمن يطوف بالقبور، أو بحجرة النبي على أو بغير ذلك (١).

والطواف عبادة، جعله الله خاصًا بالبيت العتيق؛ كما قال تعالى: ﴿وَلْـيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَـيْتِ ٱلْعَشِـيقِ﴾ [الحج:٢٩].

وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر.

قال ابن الصلاح رَجَعُ لِللهُ: «ولا يجوز أن يطاف بالقبر»(٢).

وقال ابن الحاج المالكي تَخَلِّلله: «فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام، ويتمسح به ويقبله، ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم، يقصدون به التبرك، وذلك كله من البدع؛ لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له -عليه الصلاة والسلام-، وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب»(٣).

ونقل كلام ابن الحاج خليل بن موسىٰ المالكي، وأقرَّه (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٢٦/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص١٥٣).

<sup>(</sup>٣) المدخل (١/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) المناسك على مذهب الإمام مالك للخليل (ص١٤٩).

وقال النووي: «لا يجوز أن يطاف بقبره على ، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر، قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره، قالوا: ويكره مسحه باليد، وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته على الله المناه الم

هذا هو الصواب، الذي قاله العلماء، وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة، وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم، وجهالاتهم»(١).

وقال ابن حجر الهيتمي كَلْلَلهُ: «الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السرج عليها، واتخاذها أوثانًا، والطواف بها، واستلامها، والصلاة إليها»(٢).

وبهذا يظهر أن كل من طاف بغير الكعبة من قبر، أو قبة، أو غير ذلك تقربًا إلىٰ غير الله فقد أشرك شركًا أكبر، كما أن الطواف بغير البيت الحرام من صنيع الجاهلية؛ فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال: «كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرًا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرًا جمعنا جثوة من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه، ثم طفنا به» (٣).

<sup>(1)</sup> المجموع (A/ ۲۷۵).

<sup>(</sup>٢) الزواجر عن اقتراف الكبائر ( ١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه كتاب المغازي، باب: وفد بني حنيفة (ص٧٤٧) (ح٤٣٧٦).

فانظروا -رحمكم الله- إلى حال أهل الجاهلية، وسخافة عقولهم، يطوفون بالأحجار، ويعبدونها من دون الله، فبعث الله نبيه ﷺ يحذر الناس من هذا الضلال.

ولكن أبَتْ طائفة من هذه الأمة إلا أن تتشبه بأولئك الضلال الكفار، فطافوا على القبور؛ رجاء بركتها، وعبدوها من دون الله.

نسأل الله العافية والسلامة.

80%条条803

#### تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد <u>0000000000</u>

ومن فروع هذه القاعدة:

قاعدة: «النذر للقبور شرك يحبط الأعمال والأجور».

إن بعض المعظمين للقبور ينذر للشيخ الفلاني أو الفلاني، وأنه إن شفى مريضه فسيذبح له ذبيحة، أو يعطيه مالًا، أو غير ذلك.

وهذا كله شرك بالله -جل وعلا-؛ لأن النذر عبادة، والعبادة صرفها لغير الله شرك.

ومن صور هذه القاعدة: ما يفعله بعضهم من نذر الشموع للقبور، أو نذر الطعام والشراب، أو غير ذلك.

قال ابن القيم كَمُلَلْهُ: «فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله، ولو كانت ما كانت، ويقولون: إن هذا الحجر، وهذه الشجرة، وهذه العين تقبل النذر؛ أي: تقبل العبادة من دون الله؛ فإن النذر عبادة وقربة، يتقرب بها الناذر إلى المنذور له»(۱).

وهذا النذر للقبور شرك لا ينعقد، ولا يجوز الوفاء به؛ لأنه باطل. قطعًا، ولأنه إذا كان نذر المعصية لا يجوز الوفاء به؛ كما قال النبي عليه الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ('').

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان (١/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب: إثم من لا يفي بالنذر(ص ١١٥٦) (ح ٦٦٩٦).

فإذا كان هذا في نذر المعصية فكيف بنذر الشرك؟!

ثم إن النذر المقيد المشروع أخبر عنه النبي على أنه لا يأتي بخير (١٠)، وأن الله لم يجعله سببًا لحصول الحاجات ، فكيف بنذر الشرك؟!

وهاهنا شبهة يوردها من استحكمت فيه شبهة تعظيم القبور، وهي: أن النهي عن النذر للقبور، وتعظيمها تنقص لأصحاب القبور، وطعن فيهم.

يقول ابن القيم وَخَلَتْهُ في الإجابة عن هذه الشبهة: «ولا تحسب أيها المنعَم عليه باتباع صراط الله المستقيم، صراط أهل نعمته ورحمته وكرامته: أن النهي عن اتخاذ القبور أوثانًا وأعيادًا وأنصابًا، والنهي عن اتخاذها مساجد، أو بناء المساجد عليها، وإيقاد السرج عليها، والسفر إليها، والنذر لها، واستلامها، وتقبيلها، وتعفير الجباه في عرصاتها: غضٌّ من أصحابها، ولا تنقيص لهم، كما يحسبه أهل الإشراك والضلال؛ بل ذلك من إكرامهم، وتعظيمهم، واحترامهم، ومتابعتهم فيما يحبونه، وتجنب ما يكرهونه، فأنت والله وليهم ومحبهم، وناصر طريقتهم وسنتهم، وعلىٰ هديهم ومنهاجهم، وهؤلاء المشركون أعصىٰ الناس لهم، وأبعدهم من هديهم ومتابعتهم، كالنصارئ مع المسيح، واليهود مع موسىٰ اللهم، والرافضة مع علي اللهم، واليهود مع موسىٰ اللهم، والرافضة مع علي اللهم، واليهود مع موسىٰ اللهم، والرافضة مع علي اللهم، واليهود مع موسىٰ اللهم، والرافضة مع علي اللهم،

<sup>(</sup>۱) عن ابن عمر فلطه قال: أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي كلي قلم قلم النفر لا يقدم شيئًا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل». أخرجه البخاري، باب: الوفاء بالنذر (ص٥٥١٥) (ح٦٦٩٢).

تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد <u>00000000000</u> الله فأهل الحق أولى بأهل الحق من أهل الباطل» (۱).

قال الإمام مالك رَحَمُلَاللهُ: «من فضل المدينة على مكة أني لا أعلم بقعة فيها قبر نبي معروف غيرها»(٣).

ولما لم تكن في معرفة القبور بأعيانها فائدة شرعية لم يعتنِ سلفنا الصالح بتعيين قبور الصالحين من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، بل لم يكن في القرآن والسنة تعيينٌ لقبور الأنبياء.

وعلى هذا فكثير من المشاهد المعروفة الآن كذب، مثل: المشهد الذي بمصر المضاف إلى «الحسين»، وكذلك المشهد المضاف إلى «علي» بالنجف، وغيرها من المشاهد.

فعامة أمر هذه القبور مضطرب مختلق، لا يكاد يوقف منه على العلم إلا في قليل منها بعد بحث شديد<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاويٰ (٢٧/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) التمهيد لابن عبد البر (٢/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (٢٧/ ٤٤).

وغالب ما يستند إليه المعظمون للقبور في تعيين صاحب قبر معين هو: منامات أو علامة كرائحة طيبة، أو حكايات عن بعض الناس.

فرائي المنامات غالبًا ما يكون كاذبًا، وبتقدير صحته: فقد يكون الذي أخبره بذلك شيطان، وأما ما يذكرونه من وجود رائحة أو خرق عادة، فهذا لا يدل على تعيينه، وأنه فلان بن فلان.

وصار كثير من ضعاف الإيمان وغيرهم من أهل النفاق والكفر يتكسَّبُون من هذه المشاهد المكذوبة أموالًا عظيمة، فترى الواحد منهم إذا افتقرَ ادُّعيٰ أن المكان الفلاني تُوفي فيه رجل صالح، ثم يبني عليه قبة، ويدُّعي لنفسه أنه من سدنة هذا القبر، فيُقبل علىٰ ذلك القبر الجهال من الناس، ويغدقون عليه بالأموال، رجاء بركته، وقضاء حوائجهم.

وهذه حال كثير من القبور، فتنبهوا يا ذوي العقول!

قال أبو شامة الشافعي لَحَمْلَاللهُ: «ومن هذا القسم أيضًا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة: تخليق الحيطان والعمد، وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد، يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدًا ممن اشتهر بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالىٰ وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزن هذا إلىٰ أن يَعظُم وقع تلك الأماكن في قلوبهم، فيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها»(۱).

<sup>(</sup>١) الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص٣٥).

## ومن فروع هذه القاعدة:

قاعدة: «الذبح للمقبور بمنزلة السجود له»:

الذبح للقبور والمشاهد في الحكم بمنزلة السجود لها؛ وذلك أن النبح عبادة مختصة بالله لا يجوز صرفها لغيره، كما أن السجود عبادة مختصة بالله لا يجوز صرفه لغيره، فكلًّ من السجود والذبح صرفه لغير الله شرك.

قال البربهاري رَحَمُلَتُهُ: ((ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتىٰ يَرُدَّ آية من كتاب الله ﷺ، أو يذبح لغير الله)(١).

وقد دل على أن الذبح عبادة: قوله تعالىٰ: ﴿ فَصَلِ لِرَبِكَ وَأَنْحَـرَ ﴾ [الكوثر: ٢]؛ فإن الله رَجُنَا قد أمر به، والقاعدة في هذا الباب أن: «كل ما أمر الله به فهو عبادة يحبها».

وكذلك قوله تعالىٰ: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشَكِى وَخَيْاَى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَهُ كَا شَرِيكَ لَهُۥ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلشّالِمِينَ ﴾ [الانعام:١٦٢-١٦٣].

قال ابن كثير كَيْلَالله في تفسير هذه الآية: «يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله، ويذبحون لغير اسمه، أنه مخالف لهم في ذلك، فإن

<sup>(</sup>١) شرح السنة للبربهاري (ص٧٣).

🛄 مەمەمەمەمەمە تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد

صلاته لله، ونسكه على اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرَ ﴾؛ أي: أخلص له صلاتك وذبيحتك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه، والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى (١٠).

والذبح للمعبود فيه غاية الذل والخضوع له، ولهذا لم يجز الذبح لغير الله، ولا أن يسمى غير الله على الذبائح، وحرَّم سبحانه ما ذُبح على النصب، وهو: ما ذُبح لغير الله، وما سُمِّي عليه غير اسم الله، وإن قصد به اللحم لا القربان، ولعن النبي والله من ذبح لغير الله (٢).

قال الرافعي رَحَالِتُهُ -شيخ المذهب الشافعي-: «واعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود له، وكل واحد منهما من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالىٰ الذي هو المستحق للعبادة، فمن ذبح لغيره من حيوان، أو جماد كالصنم علىٰ وجه التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته، وكان فعله كفرًا، كمن يسجد لغير الله تعالىٰ سجدة عبادة، فكذا لو ذبح له أو لغيره علىٰ هذا الوجه»(٣).

وقال النووي رَجِعُلَللهُ: «قال أصحابنا: ولا يجوز أن يقول الذابح: باسم

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٣/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاويٰ (١٧/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) المجموع للنووي (٨/ ٤٠٩).

محمد، ولا باسم الله واسم محمد، بل من حقّ الله تعالىٰ أن يجعل الذبح باسمه، واليمين باسمه، والسجود له، لا يشاركه في ذلك مخلوق»(١).

ومدار هذه القاعدة: على الذبح الذي يقصد صاحبه به التقرب والتعبد، وذكرتُ هذا الاحتراز؛ حتى أُخرج ما قصد به صاحبه اللحم، كأن يذبح من أجل إكرام الضيف، أو ليأكل منه وأهله.

فالذبح من أجل المقبور محرمٌ وهو شركٌ بالله علله.

قال تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلذَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِـلَ بِهِـ، لِغَيْرِٱللَّهِ ﴾ [البقرة:١٧٣].

فهذه الآية تشمل ما كان منطوقًا أو منويًّا، فكما حَرُم من جعل غير الله مسمَّىٰ؛ فكذلك منويًّا منويًّا (٢)، يعني: إذا حرم تسمية غير الله علىٰ الذبيحة فكذلك إذا نوىٰ به التقرب إلىٰ غير الله؛ إذ إن الأصل هو القصد.

والمشركون الذين قاتلهم النبي على كانوا يصنعون بآلهتهم هذا فتارة يسمون آلهتهم على الذبائح، وتارة يذبحونها قربانًا إليهم، وتارة يجمعون بينهما، وكل ذلك يدخل فيما أهل لغير الله به، فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله، فقوله: «باسم اللات»، أو «باسم القبر الفلاني» استعانة به.

<sup>(</sup>١) المجموع للنووي (٨/٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (٢/ ٥٨).

وقوله: «ذبحت لكذا»، أو «ذبحت لصاحب القبر» عبادة له، ولهذا جمع الله بينهما في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ [الفاتحة:٥].

وأيضًا فإنه سبحانه حرَّم ما ذبح علىٰ النصب، وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله، وهذا يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله، فإن الذبح في بقعة معينة لا تأثير له من جهة الشرع إلا من جهة الذبح لغير الله، كما كرهه النبي ﷺ من الذبح في موضع ذبح فيه لغير الله، أو موضع كان فيه عيد من أعياد المشركين(١)، فالمذبوح في بقعة معينة إنما يكره لكونها محلًّا للشرك، فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله، كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه (٢).

ومما تقدم يظهر جليًّا: أن ما أُهِلَّ لغير الله هو: ما ذبح لغير الله سواء تلفظ بذلك أو لم يتلفظ، بل إن تحريم ما قصد به غير الله وإن ذكر عليه اسم الله أولىٰ من تحريم ما ذبحه للحم وذكر عليه اسم البدوي أو غيره؛ لأن الشرك في العبادة أعظم من الشرك في الاستعانة، فحقيقة من قصد بالذبيحة غير الله أنه أشرك في العبادة، فصرَفَ عبادةَ الذبح لغير الله، وأما حقيقة من ذكر على الذبيحة اسمَ غير الله أنه استعان بغير الله.

<sup>(</sup>١) كما ثبت عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله على أن ينحر إبلًا ببوانة، فأتى النبي ﷺ فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانة. فقال النبي ﷺ: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد». قالوا: لا. قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم». قالوا: لا.

<sup>(</sup>٢) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (٢/ ٥٩-٦٢).

وعليه: فإذا حرُمَ ما قيل فيه: «باسم صاحب القبر الفلاني»، أو «باسم البدوي»، أو «باسم عبد السلام الأسمر»؛ فَلأَن يحرم ما قيل فيه: لأجل البدوي أو عبد السلام، أو قصد به ذلك أولى وأولى.

ومما يدل على أن ما قُصد بذبحه غير الله داخل فيما أهل به لغير الله: ما أخرجه أبو داود في سننه عن ابن عباس شله قال: «نهى رسول الله على عن أكل معاقرة الأعراب»(١).

قال ابن الأثير تَحْلَلْلهُ في النهاية: «هو عَقرُهم الإبل، كان يتبارئ الرجلان في الجود والسخاء فيعقر هذا، إبلاوهذا إبلاً، حتى يُعجِّز أحدهما الآخر، وكانوا يفعلونه رياء وسمعة وتفاخرًا، ولا يقصدون به وجه الله، فشبَّهه بما ذبح لغير الله»(٢).

وقال البيهقي رَخِلَاللهُ في سننه الكبرى: «قال أبو سليمان الخطابي فيما بلغني عنه: معاقرة الأعراب: أن يتبارئ الرجلان كل واحد منهما يجادل صاحبه، فيعقر هذا عددًا من إبله، ويعقر صاحبه، فأيهما كان أكثر عقرًا غلب صاحبه، وكره لحومها؛ لئلا يكون مما أهل لغير الله»(٣).

<sup>(</sup>١) كتاب الأضاحي، باب: ما جاء في أكل معاقرة الأعراب (ص٤٣٠) (ح٢٨٢)، وقال الألباني: «حسن صحيح».

<sup>(7) (7\ 7 \ 7 ).</sup> 

<sup>(4) (4) (4).</sup> 

وهاهنا سؤال: إذا كان الذبح لأصحاب القبور، وإراقة الدماء لهم شركًا أكبر، فهل يحل أكل الذبيحة التي ذبحت لغير الله؟

والجواب: لا يحلَّ أكلها؛ لأنها أهلت لغير الله، والله تعالى يقول: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِٱللَّهِ بِهِ عَ ﴾ [المائدة: ٣].

قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي كَغَلَلْلهُ: «وحرَّم الله سبحانه أكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، وما ذبح لغير الله»(١٠).

وقال الشربيني الشافعي كَمْلَلْلهُ: «وقد نص الشافعي على أنه لو قال: أذبح للنبي على أنه لا يحل أكلها»(٢).

وقال الرافعي رَحَمَلَتْهُ -شيخ المذهب الشافعي-: «فمن ذبح لغيره من حيوان، أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته، وكان فعله كفرًا، كمن يسجد لغير الله تعالى سجدة عبادة، فكذا لو ذبح له أو لغيره على هذا الوجه»(").

وقال النووي تَحَلَّلُهُ: «وأما الذبح لغير الله، فالمراد به: أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن ذبح للصنم، أو الصليب، أو لموسى، أو لعيسى -صلى الله عليهما وسلم-، أو للكعبة، ونحو ذلك، فكل هذا حرام.

<sup>(</sup>١) الرسالة (ص ١٥١).

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (٦/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) المجموع للنووي (٨/ ٩٠٩).

ولا تحل هذه الذبيحة، سواء كان الذابح مسلمًا، أو نصرانيًا، أو يهوديًا، نص عليه الشافعي، واتفق عليه أصحابنا.

فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى، والعبادة له، كان ذلك كفرًا، فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدًا»(١).

80条条条03

<sup>(</sup>١) المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (١٣/ ١٤١).

#### ومما يدخل تحت هذه القاعدة:

قاعدة: «التَّمَسُّحُ بالقبُورِ مُنكَرٌ في الدِّينِ لا يجوزُ»:

التمسح بالقبور وتقبيلها وتمريغ الخد عليها، والتبرك بتربتها هذا كله منهيٌ عنه، ولو كان في قبور الأنبياء، فإن النبي على قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» (١)؛ فإذا كان قبر النبي على الذي هو سيد ولد آدم لا يجوز أن يُقبَّل، ويُتمسح به فقبر غيره من باب أولى.

والصحابة -رضوان الله عليهم- الذين هم أعلم الناس بالتنزيل لم يأتِ عن أحد منهم أنه قبَّل حجرًا أو قبرًا، أو تبرك بترابه، بل إن عمر بن الخطاب فله لما قبَّل الحجر الأسود -وهو حجر نزل من الجنة- قال: «إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي على الله على قبلتك ما قبلتك»(٢).

ولما رأى عبد الله بن الزبير الله الناس يمسحون المقام: نهاهم. وقال: «إنكم لم تؤمروا بالمسح، وقال: إنما أمرتم بالصلاة»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (١٢/ ٣١٤) (ح٧٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: مَا ذكر في الحجر الأسود (ص٢٥٩) (ح٣٠٧)، ومسلم في الحج، باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف (ص٣٦٥) (ح٣٠٧٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥/ ٤٩) عن الثوري عن نسير بن ذعلوق عن ابن الزبير
 به ونسير قال عنه ابن حجر في التقريب (ص٠٥٥): «صدوق لم يصب من ضعفه».

قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رَحَمُلَتْهُ في رواية ابن وهب: «ولا يمس القبر بيده»(١).

وقال ابن الحاج المالكي كَالله: «فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام، ويتمسح به ويقبله، ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم، يقصدون به التبرك، وذلك كله من البدع؛ لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له -عليه الصلاة والسلام-، وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب»(٢).

ونقل كلام ابن الحاج خليل بن موسىٰ المالكي، وأقرَّه (٣).

وقال النووي رَجِمَلِلله: «قال أبو موسىٰ -الأصفهاني- وقال الإمام أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني -وكان من الفقهاء المحققين في كتابه في الجنائز- ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله، قال: وعلىٰ هذا مضت السنة.

قال أبو الحسن: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعًا، ينبغي تجنب فعله، وينهى فاعله، قال: فمن قصد السلام على ميت سلَّم عليه من قبل وجهه، وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة.

<sup>(</sup>١) الشفا بتعريف حقوق المصطفىٰ للقاضي عياض (٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) المدخل (١/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) المناسك على مذهب الإمام مالك للخليل (ص١٤٩).

قال أبو موسى وقال الفقهاء المتبحرون الخراسانيون: المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلًا وجه الميت يسلم، ولا يمسح القبر، ولا يقبله، ولا يمسه، فإن ذلك عادة النصاري»(١).

وقال ابن الصلاح لَحَمَّ لَللهُ: «وحكىٰ الحليمي عن بعض أهل العلم أنه نهىٰ عن إلصاق البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليد، وذكر أن ذلك من البدع، قال - ابن الصلاح -: وما قاله شبيه بالحق »(٢).

وقال ابن حجر الهيتمي رَجِمُ لِللهُ: «الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون : اتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السرج عليها، واتخاذها أوثانًا، والطواف بها، واستلامها، والصلاة إليها »(٣).

ولا يشكل على ما تقدم تقريره: ما رُوي عن ابن عمر ﷺ أنه كان يمسح على رمانة منبر النبي ﷺ.

فإن رمانة منبر النبي على قد اختلف أهل العلم في المسح عليها.

كره مالك التمسح بالمنبر.

ورخَّص أحمد في التمسح بالمنبر<sup>(١)</sup>.

<sup>(1)</sup> المجموع (٥/ ٣١١).

<sup>(</sup>٢) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (ص١٥٣-١٥٤).

<sup>(</sup>٣) الزواجر عن اقتراف الكبائر ( ١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٢٤٥).

قال الطرطوشي المالكي رَحَمْلَتْهُ: «ولا يتمسح بقبر النبي ﷺ، ولا يمسح كذلك المنبر»(١).

وفي العصر الحديث قد زال منبر النبي على ولم يبق منه شيء، فلا يجوز التمسح به؛ لأن أثر ابن عمر إن صح إنما كان في التمسح بآثار النبي على التمسح بها، ولم يبق من آثار النبي على شيء.

ولهذا ابن عمر نفسه رهه كره مسَّ قبر النبي ﷺ.

فعن عبيد الله، عن نافع: «أن ابن عمر الله كان يكره مس قبر النبي (٢٠).

ي فظهر مما تقدم: أن تقبيل القبور، والتمسح بها، والتبرك بترابها من البدع المنهي عنها، وهذا الفعل ذريعة للشرك، وتصييرها أوثانًا تعبد من دون الله.

ثم إن من تبرك بالقبور أو بتربتها وهو يعتقد أن لها نفعًا ذاتيًّا، وأنها

<sup>(</sup>١) الحوادث والبدع (ص١٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه محمد بن عاصم في جزئه (ص٣٢) بسند صحيح.

صومه مورور القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد تشفي بذاتها فهذا مشرك شركًا أكبر.

أما إذا اعتقد أنها سبب فقد أشرك شركًا أصغر.

يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «فالتبرك بقبور الصالحين كاللات، وبالأشجار والأحجار كالعزَّى ومناة، من فعل جملة أولئك المشركين مع تلك الأوثان، فمن فعل مثل ذلك، أو اعتقد في قبر أو حجر أو شجر، فقد ضاهى عبَّاد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبودهم، أعظم مما وقع من أولئك، فالله المستعان»(١).

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «ما يفعله من يعتقد في الأشجار

<sup>(</sup>١) فتح المجيد (ص١٥٨).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص ٦٢).

والقبور والأحجار من التبرك بها، والعكوف عندها، والذبح لها، هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام، ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة»(١).

ومن المناسبة أن أذكر قاعدتين متعلقتين بالأسباب:

القاعدة الأولى: «تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر شرك لا يجوز».

يعني: أن كل من تعلق قلبه بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك، ولهذا قال النبي على: «من علق تميمة فقد أشرك» (٢)، والمراد من الحديث: ليس مجرد التعليق، بل لابد أن يُعلِّق ويتعلَّق قلبه بما علَّق؛ وذلك أن كاشف الضر حقيقة هو الله؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضَرِّ فَلاَكَاشِفَ لَهُ وَالْ هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضَرِّ فَلاَكَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ مِنْ عِبَادِةٍ، وَهُوَ ٱلْغَفُورُ إِلَا هُوَ وَإِن يَمْسَلُهُ مِنْ عِبَادِةٍ، وَهُوَ ٱلْغَفُورُ

القاعدة الثانية: «كل من أثبت سببًا لم يجعله الله سببًا لا شرعًا ولا قدرًا فقد جعل نفسه شريكًا مع الله».

والمراد أن الإنسان لا يجوز له أن يتخذ سببًا إلا بأحد طريقين:

الأول: أن يثبت بالشرع أنه سبب، كما ثبت أن الدعاء سبب لرفع الضر

ٱلرَّحِيثُ ﴾ [يونس:١٠٧].

<sup>(</sup>١) فتح المجيد (ص١٥٨).

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد في المسند (11/100) (ح 11/100).

🛄 مەمەمەمەمەمە تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد

وردِّ القدر.

الثاني: أن يثبت بالتجربة الظاهرة عند أهل التخصص، فإذا ثبت أنه سبب صحَّ أن يتخذ سببًا، ومثاله: الدواء لعلاج مرض معين.

وأما ما عدا هذين الطريقين فلا يصح أن تجعل أسبابًا، ومن جعلها أسبابًا فقد أشرك، وجعل نفسه شريكًا مع الله في تعيين الأسباب.

ومن الأسباب التي لا يجوز اتخاذها: التبرك والاستشفاء بقبور الأنبياء والصالحين، أو بتربة هذه القبور، أو تعليق التمائم وهي: كل ما عُلِّق من أجل دفع العين، أو غير ذلك.

## ومن فروع هذه القاعدة:

قاعدة: «اتخاذُ القُبورِ عِيداً ذَريعَةٌ لِتصْيِيرِها أَوثَاناً»:

والمراد بالعيد: هو المكان الذي يقصد بالاجتماع فيه، كما أن منى ومزدلفة جعلها الله عيدًا يجتمعون فيها (١).

قال ابن القيم كَخَلَشُهُ: «والعيد: ما يُعتاد مجيئه وقصده من مكان وزمان»(۲).

فتجد بعض القبور والمشاهد يجتمع المعظمون لها في يوم من السنة، وبعضها يجتمعون عندها في يوم عاشوراء، أو يوم عرفة، أو النصف من شعبان، ويقيمون فيها الموالد، كمولد الحسين والبدوي وغيرهم، فيبدءون بالاستعداد لها قبل وقتها بأشهر، يتهيئون لاستقبال الجموع الوافدة لإحياء هذه الشعيرة -كما زعموا-، ويبدءون بالرقص ويزعمون أنه ذكر، إلى أشياء كثيرة يطول وصفها تُفعل عند هذه المشاهد، وما يفعله هؤلاء عند القبور هو حقيقة اتخاذها عيدًا؛ وذلك أن اعتياد قصد المكان المعين في وقت معين يعود بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى العيد(").

واتخاذ القبور عيدًا هو من عادة المشركين التي كانوا عليها قبل الإسلام؛

<sup>(</sup>١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٢٥٨).

🛄 000000000000 تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد

وممن قرر هذه القاعدة: إمام دار الهجرة مالك بن أنس وَخَلَتْهُ حيث قال في تقرير أن زيارة قبر النبي الله تشرع للمقيمين في المدينة حتى لا يُتخذ قبره عيدًا: «وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك للغرباء»(١).

وقال أيضًا: «لا بأس لمن قَدِم من سفرٍ أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي الله فيصلي عليه، ويدعو له، ولأبي بكر، وعمر.

فقيل له: إن ناسًا من أهل المدينة لا يقدَمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة، أو في الأيام المرة أو المرتين، أو أكثر عند القبر، فيسلمون، ويدعون ساعة.

فقال -الإمام مالك-: «لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأيمان والنذور، باب: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر (ص ٥٠٦) (ح٣١٣).

<sup>(</sup>٢) الشفا بتعريف حقوق المصطفىٰ (٢/ ٨٨)، والمناسك علىٰ مذهب مالك للخليل (١٤٨).

وتركه واسع، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده»(١).

فهذا إمام دار الهجرة كره الوقوف على قبر النبي ﷺ، والسلام عليه عند القبر لأهل المدينة المقيمين فيها، وبيَّن أنه لم يفعله أحد من صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، كلُّ ذلك خشية أن يتخذ قبره ﷺ عيدًا، فإذا كان هذا في قبره ﷺ فكيف بقبر غيره؟!

ومن الأمور التي يجدر أن أنبه عليها: أن الأعياد المكانية تنقسم باعتبار ما يشرع فيها قصد العبادة وما لا يشرع إلى ثلاثة أقسام:

الأول: مكان لا فضل له في الشريعة أصلاً، ولا فيه ما يوجب التفضيل، مثل المشاهد والقبور المنسوبة لأهلها زورًا وبهتانًا، كمشهد الحسين، وكذلك المشاهد التي تضاف لبعض الأنبياء والصالحين.

فقصد هذا المكان، وقصد الاجتماع فيه لصلاة أو ذكر أو دعاء ضلال، لا يجوز (٢).

الثاني: ما له خصيصة لكن لا يقتضي اتخاذه عيدًا، ولا قصده للعبادة، فمن هذه قبور الأنبياء والصالحين الثابتة عنهم.

<sup>(</sup>١) الشفا بتعريف حقوق المصطفىٰ (٢/ ٨٨)، والمناسك علىٰ مذهب مالك للخليل (١٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ١٥٥ - ١٦٨).

فقد جاء عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» (۱). فقبر رسول الله ﷺ أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهىٰ عن اتخاذه عيدًا، فقبر غيره أولىٰ بالنهى بفحوىٰ الخطاب(۲).

الثالث: ما يشرع العبادة فيه، لكن لا يتخذ عيدًا.

ومما يجب أن يُعلم: أنَّ في اتخاذ القبور أعيادًا مفاسد عظيمة، نوَّ على بعضها الإمام ابن القيم لَكَلَّلَةُ فقال: «فمن مفاسد اتخاذها أعيادًا: الصلاة إليها، والطواف بها، وتقبيلها واستلامها، وتعفير الخدود على ترابها، وعبادة أصحابها، والاستغاثة بهم، وسؤالهم النصر والرزق والعافية، وقضاء الديون، وتفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، وغير ذلك من أنواع الطلبات، التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم.

فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدًا، وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد، فوضعوا لها الجباه، وقبلوا الأرض، وكشفوا الرءوس، وارتفعت أصواتهم بالضجيج، وتباكوا حتى سمع لهم النشيج، ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج، فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد، ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك، باب: زيارة القبور (ص٠١٣) (ح٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ١٦٨ - ١٧٦).

ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر -ولا أجرَ من صلى إلى القبلتين-، فتراهم حول القبر ركعًا سجدًا يبتغون فضلًا من الميت ورضوانًا، وقد ملئوا أكفهم خيبة وخسرانًا، فلغير الله -بل للشيطان- ما يُراق هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات، ويُطلب من الميت من الحاجات، ويسأل من تفريج الكربات، وإغناء ذوي الفاقات، ومعافاة أولي العاهات والبليات.

ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين، تشبيهًا له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركًا وهدًى للعالمين، ثم أخذوا في التقبيل والاستلام، أرأيت الحجر الأسود وما يَفعل به وفدُ البيت الحرام؟!

ثم عفَّروا لديه تلك الجباه والخدود، التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود، ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق، وقربوا واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن؛ إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، وقربوا لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين.

فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضًا، ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرًا وافرًا وحظًّا، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجه القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام، فيقول: لا ولو بحجك كل عام.

هذا ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم، ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم؛ إذ هي فوق ما يخطر بالبال، أو يدور في الخيال»(١).

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان (١/ ٣٦٣-٣٦٤).

### ومن فروع هذه القاعدة:

قاعدة: «العكوف والمجاورة عند القبور من جنس دين المشركين».

الاعتكاف من العبادات الجليلة التي حضَّ عليها ربنا -جل وعلا-، ولا يصح إلا في المساجد، قال تعالىٰ: ﴿ وَلَا تُبَنْشِرُوهُنَ وَأَنْتُمْ عَلَكِفُونَ فِى الْمَسَاجِدُ وَلَا تُبَنْشِرُوهُنَ اللهُ عَالَىٰ فَي الْمَسَاجِدُ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ كَانَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ عَالَيْتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴾ [البقرة:١٨٧].

وقال تعالىٰ: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَالْعَكِمِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة:١٢٥].

قال البغوي لَخَلِللهُ في تفسيره: «والعكوف هو الإقامة علىٰ الشيء، والاعتكاف في الشرع هو: الإقامة في المسجد علىٰ عبادة الله، وهو سنة، ولا يجوز في غير المسجد»(١).

وإذا ثبت أنه عبادة، فلا يصح صرفه لغير الله، وهو خاص بالمساجد، وأما العكوف على القبور والمجاورة عندها، وتعليق الستور عليها، فهذا من جنس ما كان يفعله عباد الأصنام بأصنامهم؛ كما أخبر الله عنه في كتابه: ﴿إِذْ وَاللَّهِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَا هَذِهِ التَّمَاشِ لُمَا لَيْحَ أَنتُم لَمَا عَكِفُونَ ﴾ [الأنبياء:٥٦].

وعن أبي واقد الليثي ﷺ قال خرجنا مع رسول الله ﷺ قبل حنين،

<sup>((1/(1/ (1)</sup> 

تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد <u>ooooooooooo</u> الله فمررنا بسدرة، فقلت: يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط، كما للكفار ذات أنواط، وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة، ويعكفون حولها، فقال النبي على الله أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل ﴿ أَجْعَل لَنَا إِلَهُ الْكُمَ مَ اللهُ أَكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل ﴿ أَجْعَل لَنَا إِلَهُ الْكُمَ مَ اللهَ أَكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل ﴿ أَجْعَل لَنَا إِلَهُ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قال أبو بكر الطرطوشي رَجَمَلَتْهُ: «فانظروا -رحمكم الله- أينما وجدتم سدرة، أو شجرة يقصدها الناس، ويعظمون من شأنها، ويرجون البرء والشفاء من قِبَلها، وينوطون بها المسامير، والخرق، فهي ذات أنواط؛ فاقطعوها»(۱).

وقال ابن القيم رَحَمْلَالله: «فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله تعالى، مع أنهم لا يعبدونها، ولا يسألونها، فما الظن بالعكوف حول القبر، والدعاء به، ودعائه والدعاء عنده، فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون!»(٣).

وقد وصل الأمر بالمفتونين بالقبور أن رجحوا المجاورة عند المشاهد على المجاورة عند المسجد الحرام.

قال ابن القيم في سياق ذكره لمفاسد تعظيم القبور: «مشابهة عبادة

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الكبرئ (١٠/ ١٠٠) (ح١١٢١).

<sup>(</sup>٢) الحوادث والبدع ( ص٣٨-٣٩)

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان (١/ ٣٨٠).

# 🔲 مەمەمەمەمەمە تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد

الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها، والمجاورة عندها، وتعليق الستور عليها وسِدانتها، وعبَّادُها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون سِدانتها أفضل من خدمة المساجد، والويل عندهم لقيِّمها ليلة يطفئ القنديل المعلق عليها (۱).

# قاعدة: «شدُّ الرِّحالِ لزيارَةِ القُبُورِ وَالمشَاهِدِ التي عَلَيهَا مَعصِيَّةٌ لا تجوزُ»:

السفر إلى المشاهد والقبور مما حرمه الله ورسوله على وهو ذريعة لأن تتخذ هذه القبور أوثانًا تعبد من دون الله، بل هذا حاصل وواقع.

ومن الأدلة الدالة على تحريم السفر إلى المشاهد والقبور: قول النبي ومن الأدلة الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول المسجد الأقصى (٢).

فحرم النبي على السفر إلى بقعة يقصد فيها العبادة إلا المساجد الثلاثة، فمن سافر إلى قبر البدوي أو الحسين أو غير ذلك من المشاهد والقبور فقد عصى أبا القاسم المسلم.

كما أشار النبي على إلى أنه لا يُشرع قصد مسجد قباء بشد الرحال إليه، وإنما يأتيه من بيته الذي يَصلح أن يتطهر فيه، ثم يأتيه فيقصده كما يقصد

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان (١/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (ص١٨٨) (ح١١٨٨)، ومسلم في كتاب الحج، باب: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد (ص٥٨٤) (ح٣٣٨٤).

#### تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد <u>00000000000</u> 🛄

مسجد مِصره من غير سفر (١٠)؛ وذلك في قوله ﷺ عن مسجد قباء: «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء» (٢٠).

ولهذا لم يكن الصحابة يسافرون إلى شيء من المشاهد، بل إنَّ أبا هريرة ولله لله لما ذهب إلى الطور -وهو الذي كلم الله فيه موسى، وسماه الله بقعة مباركة، والوادي المقدس- نهاه أبو بصرة الصحابي الجليل المقدس.

لقي أبو بصرة رضي الله المريرة المنه وهو جاء، فقال أبو بصرة: من أين أقبلت، قال أبو بصرة: أما إني أقبلت من الطور، صليت فيه. قال أبو بصرة: أما إني

<sup>(</sup>١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه، باب: ما جاء في الصلاة في مسجد قباء (٢/ ٧٩) (ح١٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها». أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب: فضل السجود في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٤/٦/٤) عن ابن عمر أن رجلًا سأل النبي ﷺ: أي البقاع شر؟ قال: لا أدري، حتى أسأل ميكائيل. فجاء فقال: لا أدري، حتى أسأل ميكائيل. فجاء فقال: خير البقاع المساجد، وشرها الأسواق».

🛄 مەمەمەمەمەمە تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد

لو أدركتُك لم تذهب، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى (().

قال ابن عبد البر كَغُلَشهُ: «فأما قوله: «خرجت إلى الطور» فقد بان في الحديث أنه لم يخرج ألبتة إلا تبركًا به؛ ليصلي فيه، ولهذا المعنى لا يجب الخروج إلا إلى الثلاثة المساجد المذكورة في هذا الحديث.

وعلى هذا جماعة العلماء فيمن نذر الصلاة في هذه الثلاثة المساجد، أو في أحدها أنه يلزمه قصدها لذلك، ومن نذر صلاة في مسجد سواها صلى في موضعه ومسجده، ولا شيء عليه»(٢).

وعن قزعة بن يحيى البصري، قال: سألت ابن عمر الله الطور؟ قال: دع الطور، لا تأته، وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد<sup>(١)</sup>.

فإذا كان الوادي المقدس لا يجوز السفر إليه فغيره من باب أولى، هذا هو فهم أصحاب رسول الله على الذين هم أعمق هذه الأمة فهما، وأبرها قلوبًا، وأقلها تكلفًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي في مسنده (ص١٩٢) (ح١٣٤٨)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٣/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٣٨/٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٣٧٤) عن ابن عيبنة، عن عمرو بن دينار، عن طلق، عن قزعة به. وسنده حسن، من أجل طلق بن حبيب فهو صدوق كما في التقريب (ص٣٣٨).

فلا يجوز قصد مكان للعبادة بالسفر إليه إلا هذه المساجد الثلاثة.

والمقصود هنا: أن الصحابة لم يكونوا يستحبون السفر لشيء من المشاهد والقبور: لا آثار الأنبياء ولا قبورهم ولا مساجدهم؛ إلا المساجد الثلاثة؛ بل إذا فعل بعض الناس شيئًا من ذلك أنكر عليه غيره، كما أنكروا علىٰ من زار الطور الذي كلم الله فيه موسىٰ (١).

فالسفر إلى زيارة المشاهد والقبور بدعة في الدين، فمن اعتقد أنها عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة، وإجماع الصحابة.

قال الإمام مالك كَالله فيمن نذر رباطًا في ثغر يسده: «يلزمه الوفاء به حيث كان الرباط؛ لأنه طاعة لله تعالى، فأما من نذر صلاة في مسجد لا يَصِلُ إليه إلا برحلة وراحلة، فلا يفعل، ويصلي في مسجده، إلا في الثلاثة المساجد المذكورة، فإنه من نذر الصلاة فيها خرج إليها»(٢).

وهنا فائدة وهي: أنه يستفاد من حديث «لا تشد الرحال»؛ المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة، بخلاف السفر للتجارة، وطلب العلم<sup>(٣)</sup>.

وأجاب بعض المعظمين للقبور والسفر إليها عن حديث «لا تشد الرحال» بجوابين:

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٢٧/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) الاستذكار لابن عبد البر (٢/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (٢٧/ ٢١).

أحدهما: أنه محمول علىٰ نفي الاستحباب.

والجواب عنه من وجوه منها:

الوجه الأول: أنَّ هذا القول وهو: نفي الاستحباب، يقتضي أنَّ السفر لغير المساجد الثلاثة -ومنها القبور والمشاهد- ليس بعملٍ صالحٍ ولا قربةٍ ولا طاعةٍ.

وعليه فمن اعتقد أنَّ السفر لزيارة القبور قربةٌ وطاعةٌ فقد خالف إجماع المسلمين، وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة وقربة كان ذلك محرمًا بإجماع المسلمين، ومعلومٌ أن الإنسان لا يسافر إلىٰ المشاهد إلا وهو يعتقد أنها قربة وطاعة لله.

وأما إذا تُدِّر أن الرجل سافر إلىٰ غير المساجد الثلاثة لغرض مباح فهذا جائز (۱).

الوجه الثاني: أن حديث «لا تشد الرحال» يقتضي النهي، قال الحافظ ابن حجر: «بضم أوله بلفظ النفي، والمراد النهي عن السفر إلى غيرها، قال الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي»(٢).

والنهي يقتضي التحريم، قال أبو المظفر السمعاني في كتابه قواطع

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٢٧/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٣/ ٦٤).

# تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد <u>00000000000</u> [[[

وبالتالي يكون السفر إلى غير المساجد الثلاثة محرَّمًا بنصِّ الحديث.

ثانيهما: أن النهي في حديث «لا تشد الرحال» مختص بالمساجد.

## والجواب عن هذا من وجوه منها:

الوجه الأول: أن دلالة الحديث عامة، فالاستثناء معيار العموم كما هو مقرر عند الأصوليين (٢)، وإذا كانت دلالة الحديث عامة فلا يجوز تخصيصه إلا بدليل من الكتاب والسنة، ولا دليل على التخصيص.

ثم لْيُعْلَمْ: أنَّ القول بتحريم السفر إلىٰ غير المساجد الثلاثة هو قول مالك وجمهور أصحابه، وكذلك أكثر أصحاب أحمد.

لكن منهم من يقول: قبر نبينا على الله لله يدخل في العموم، ومأخذه: أن السفر إليه سفر إلى مسجده، فهو يقصد ابتداء بالزيارة المسجد لا القبر،

<sup>(1)(1/107).</sup> 

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ١٣٤).

وهذا مأخذ صحيح لا يعارض ما تقدم (۱).

ومما ينبغي أن أنبه إليه: أن فضيلة المسجد النبوي ليس لكون القبر فيه، فإن المسجد النبوي ثبتت فيه الفضيلة قبل دخول قبر النبي فيه، ومن اعتقد أن فضيلته من أجل القبور فقد اعتقد اعتقاد النصارئ –الذين أضلهم الله–، فهم يعتقدون أن فضيلة بيت المقدس من أجل الكنيسة التي يقال إنها بنيت على قبر المصلوب، ويفضلونها على بيت المقدس ").

قال ابن عبد الهادي رَحَالِتهُ: «ومن اعتقد أنه قبل القبر لم يكن له فضيلة؛ إذ كان النبي على فيه والمهاجرون والأنصار، وإنما حدثت له الفضيلة في خلافة الوليد بن عبد الملك<sup>(٦)</sup> لما أدخل الحجرة في مسجده، فهذا لا يقوله إلا جاهل مفرط في الجهل»<sup>(٤)</sup>.

#### 80%条条63

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوئ (٢٧/ ٢٢٤)، (٢٧/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٢٧/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) قال عنه الذهبي في السير (٤/ ٣٤٧): «كان قليل العلم، نهمته في البناء. أنشأ أيضًا مسجد رسول الله عَلَيْكُ، وزخرفه».

<sup>(</sup>٤) الصارم المنكى (ص٥٠٥).

المبحث الرابع: قاعدة: «وُجُوبُ هَدمِ المُشَاهِدِ والقبابِ التي على القُبُورِ عِندَ القُدْرَةِ على ذلكَ ، وَأَمْنِ الفِتنَةِ »

ويتفرع عنه:

قاعدة: «الأموالُ لا يَصِحُّ وَقفُها عَلَىٰ المشَاهِدِ والقِبابِ».

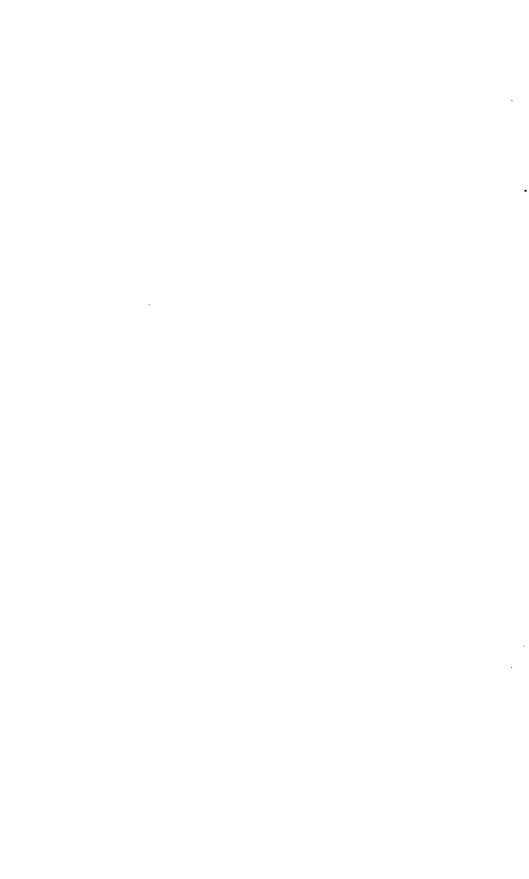



مضمون هذه القاعدة: أن المشاهد التي بنيت على القبور لا يجوز إبقاؤها؛ فإنها شعائر الكفر والشرك، وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة ألبتة، وأمن الفتنة.

والمشاهد: هي الأبنية التي اتخذت على القبور سواء جعلت مساجد يُصلىٰ فيها الصلوات الخمس أو لا.

وهذه المشاهد كثير منها بمنزلة اللات، والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، ولم يكن أحد من مشركي العرب يعتقد في هذه الطواغيت أنها تخلق، وترزق، وتميت، وتحيي، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يُفعل عند المشاهد اليوم، فاتَّبع هؤلاء سنن من كان قبلهم، وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وأخذوا مأخذهم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع(۱).

وإذا كانت هذه المشاهد قد جرَّت مفاسد عظيمة، كاتخاذ القبور مساجد، واتخاذها عيدًا، والاستغاثة بها، وعبادتها من دون الله، تعيَّن هدمها

<sup>(</sup>١) زاد المعاد لابن القيم (٣/ ٣٤٣).

ص <u>oooooooooooo</u> تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد إذا وجدت القدرة على ذلك، مع أمن الفتنة.

واشتراط أمن الفتنة؛ لأنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة ولا يمكن الجمع بينهما، وترتب على المفسدة ضرر أعظم، درئت المفسدة.

قال الإمام الشافعي رَحَمُلَللهُ في تقرير هدم الأبنية والقباب: «ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى »(۱).

وقال أبو عبد الله القرطبي المالكي كَاللهُ: «وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تفخيمًا وتعظيمًا، فذلك يهدم ويزال؛ فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة، وتشبهًا بمن كان يعظم القبور ويعبدها.

وباعتبار هذه المعاني وظاهر النهي ينبغي أن يقال: هو حرام»(٢).

وقال ابن القيم كَلْلله: «فهدم القباب والبناء والمساجد التي بنيت عليها أولى وأحرى؛ لأنه لعن متخذي المساجد عليها، ونهى عن البناء عليه، فيجب المبادرة والمساعدة إلى هدم ما لعن رسول الله على فاعله، ونهى عنه، والله والله على يقيم لدينه وسنة رسوله على من ينصرهما، ويذب عنهما، فهو أشد غيرة، وأسرع تغييرًا»(").

وقال: «وكذلك القباب التي على القبور يجب هدمها كلها؛ لأنها

<sup>(</sup>١) المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (٧/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (١٣/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان (١/ ٣٨٦).

تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 000000000000 🛄

أسست على معصية الرسول، لأنه قد نهى عن البناء على القبور كما تقدم؛ فبناء أسس على معصيته ومخالفته بناء محرم، وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعًا»(١).

وقال ابن حجر الهيتمي لَحَمَلَتُهُ: «فإن أعظم المحرمات، وأسباب الشرك: الصلاة عندها، واتخاذها مساجد، أو بناؤها عليها.

ومما يجب أن يعلم: أنه لم يكن في القرون المفضلة -قرن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين - مشاهد على القبور، وإنما ظهر ذلك وكثر في دولة بني بويه، فهي من بدع الرافضة بنوا المشاهد المكذوبة كمشهد علي وأمثاله.

والرافضة هم أول من وضع الأحاديث لزيارة المشاهد التي بنيت على القبور، فهم يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد، يَدَعون بيوت الله التي يعبد فيها وحده لا شريك له، ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها، ويستغاث

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان (١/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) الزواجر عن اقتراف الكبائر (١/٢١٣).

ص <u>000000000000</u> تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد فيها بغير الله (۱).

قال الذهبي في ترجمة عضد الدولة ابن بويه: «وكان شيعيًّا جلدًا، أظهر بالنجف قبرًا زعم أنه قبر الإمام علي، وبنى عليه المشهد، وأقام شعار الرفض، ومأتم عاشوراء، والاعتزال»(٢).

ومما يبين هذه المسألة -وهي: تحريم البناء على القبور- ويوضحها: ما فعله أفضل هذه الأمة وهم: الصحابة بأفضل قبر على وجه الأرض، وهو: قبر نبينا على الله المنافقية.

هؤلاء الأخيار ومنهم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا باتباع سنتهم هل بنوا على قبر رسول الله على مشهدًا؟ هل زخرفوه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله ومن فوقه ومن تحته؟ هل أسرجوا عليه السرج وأوقدوا عليه الشموع؟

أخبروني بربكم لِمَ لَمْ يفعله صحابة رسول الله ﷺ؟ ألم تُفتح في عَهدهم الفتوح، ألم يملكوا كنوز فارس والروم؟!

بلى، ولكنه امتثال لأمر نبيهم الكريم، والخوف مما حذر منه على في قوله على اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٣)،

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٢٧/ ١٦٧)، (٢٧/ ١٩١)

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (١٦/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب: الصلاة في البيعة (ص٧٥) (ح٤٣٥)، ومسلم في كتاب المساجد، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور (ص٢١٦) (ح١١٨٧).

تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد <u>000000000000</u> [[] وتحقيقًا لدعائه ﷺ: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد»(۱).

ثم التابعون الذين شهد لهم النبي على بالخيرية، فإن الوليد بن عبد الملك لما أراد أن يوسع مسجد النبي على أراد أن يدخل حجر أزواجه على ومنها حجرة عائشة التي دفن فيها النبي على فلم يرتض ذلك أئمة التابعين وأنكروه.

قال ابن كثير رَحَمُلَتُهُ في أحداث ثمان وثمانين: «وذكر ابن جرير: أنه في شهر ربيع الأول من هذه السنة، قدم كتاب الوليد على عمر بن عبد العزيز يأمره بهدم المسجد النبوي، وإضافة حجر أزواج رسول الله على، وأن يوسعه من قبلته وسائر نواحيه، حتى يكون مائتي ذراع في مائتي ذراع، فمن باعك ملكه فاشتره منه، وإلا فقومه له قيمة عدل، ثم اهدمه، وادفع إليهم أثمان بيوتهم، فإن لك في ذلك سلف صدق عمر وعثمان.

فجمع عمر بن عبد العزيز وجوه الناس، والفقهاء العشرة، وأهل المدينة، وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين الوليد، فشق عليهم ذلك، وقالوا: هذه حجر قصيرة السقوف، وسقوفها من جريد النخل، وحيطانها من اللبن، وعلى أبوابها المسوح، وتركها على حالها أولى لينظر إليها الحجاج والزوار والمسافرون، وإلى بيوت النبي فينتفعوا بذلك ويعتبروا به، ويكون ذلك أدعى لهم إلى الزهد في الدنيا، فلا يعمرون فيها إلا بقدر الحاجة وهو ما يستر ويكن، ويعرفون أن هذا البنيان العالي إنما هو من أفعال الفراعنة يستر ويكن، ويعرفون أن هذا البنيان العالي إنما هو من أفعال الفراعنة

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص٤٤).

صوموهه و محموه و تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد والأكاسرة، وكل طويل الأمل راغب في الدنيا وفي الخلود فيها.

فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد بما أجمع عليه الفقهاء العشرة المتقدم ذكرهم، فأرسل إليه يأمره بالخراب وبناء المسجد على ما ذكر، وأن يعلى سقوفه»(١).

وقال ابن كثير لَحَمُلَللهُ: «ويحكىٰ أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد؛ كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجدًا»(٢).

ثم إنه لما عزم الوليد بن عبد الملك على الهدم وإدخال الحجرة، احتاطوا لقبر النبي ﷺ حتى لا يتخذ مسجدًا، فأحاطوه بعدة جدران، وجعلوها مثلثة.

قال القاضي عياض المالكي: «لما احتاج المسلمون إلى الزيادة في مسجده على التكاثرهم بالمدينة، وامتدت الزيادة إلى أن أدخل فيه بيوت أزواجه، ومنها بيت عائشة الذي دفن فيه الطّيّلا، وذلك أيام عثمان (٣)، بنى على قبره حيطانًا أحدقت به؛ لئلا يظهر في المسجد فيقع الناس فيما نهاهم من اتخاذ قبره مسجدًا.

ثم إن أئمة المسلمين حذروا أن يتخذ موضع قبره قبلة؛ إذ كان مستقبل

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٩/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٩/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) حصل ذلك في خلافة الوليد بن عبد الملك.

المصلين، فتتصور الصلاة إليه صورة العبادة له، ويحذر أن يقع في نفوس الجهلة من ذلك شيء، فرأوا بناء جدارين من ركني القبر الشماليين حرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال؛ حتى لا يمكن أحد استقبال موضع القبر عند صلاته»(١).

ومما ينبغي أن يُعلم: أن قبر النبي على حقيقة لم يدخل في المسجد؛ وذلك أن المسجد وُجد مستقلًا، وكذلك القبر وجد في حجرة عائشة وهي مستقلة عن المسجد، فلما كان في إمرة الوليد بن عبد الملك أراد أن يزيد في المسجد ويوسع فيه، ولا يمكن له إخراج قبر النبي ولا نقله من مكانه؛ لأن مكانه توقيفي، نص عليه النبي الله المسجد ضرورة، وقد كره ذلك المسجد، فدخلت الحجرة إذ ذاك في المسجد ضرورة، وقد كره ذلك السلف.

<sup>(</sup>١) إكمال المعلم للقاضى عياض (٢/ ٤٥١).

<sup>(</sup>۲) وذلك أن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، وقد قُبض النبي على وهو في بيت عائشة هي فعن مسول الله على الله في الموضع الذي سمعت من رسول الله في الموضع الذي المعت من رسول الله في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه. أخرجه الترمذي في جامعه برقم (١٠١٨)، وصححه الألباني.

فهذه خصيصة للنبي ﷺ، ولهذا الصحابة لم يكونوا يدفنون موتاهم في البيوت، وإنما دفنوهم في البيوب، وإنما دفنوهم في البقيع، بل إن النبي ﷺ لم يدفن أحدا في بيته، وهذا فيه دلالة على أن الدفن في البيوت لا يجوز.

# 🛄 مەمەمەمەمەمە تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد

ثم أحيط القبر بعدة جدران، وبعدة بنايات، وبهذه الجدران والبنايات انتفت العلة التي حذَّر منها النبي على فلا يتصور -والحالة هذه- أن يتخذ قبره مسجدًا، ومن هنا يظهر أن قبر النبي على ليس بداخل في المسجد.

قال ابن تيمية رَحَمُلِقَهُ: «المسجد لما زاد فيه الوليد، وأدخلت فيه الحجرة كان قد مات عامة الصحابة، ولم يبق إلا من أدرك النبي على ولم يبلغ سن التمييز الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاة»(١).

وقال: «ومن المعلوم بالتواتر أن ذلك كان في خلافة الوليد بن عبد الملك، وكان بعد بضع وثمانين، وقد ذكروا أن ذلك سنة إحدى وتسعين وأن عمر بن عبد العزيز مكث في بنائه ثلاث سنين، وسنة ثلاث وتسعين مات فيها خلق كثير من التابعين مثل سعيد بن المسيب، وغيره من الفقهاء السبعة، ويقال لها سنة الفقهاء.

وجابر بن عبد الله كان من السابقين الأولين ممن بايع بالعقبة وتحت الشجرة، ولم يكن بقي من هؤلاء غيره لما مات، وذلك قبل تغيير المسجد بسنتين، ولم يبق بعده ممن كان بالغًا حين موت النبي الله إلا سهل بن سعد الساعدي، فإنه توفي سنة ثمان وثمانين، وقيل سنة إحدى وتسعين.

ولهذا قيل فيه إنه آخر من مات بالمدينة من أصحاب النبي عَلَيْ كما قاله

<sup>(</sup>١) الأخنائية (ص٣٣١).

أبو حاتم البستي وغيره... وأنس بن مالك كان بالبصرة ولم يكن بالمدينة، وقد قيل إنه آخر من مات من الصحابة.

وكانت حجر أزواج النبي ﷺ شرقي المسجد وقبليه وشاميه، فاشتريت من ملاكها ورثة أزواجه ﷺ، وزيدت في المسجد، فدخلت حجرة عائشة.

وكان الذي تولى ذلك عمر بن عبد العزيز نائب الوليد على المدينة، فسد باب الحجرة، وبنوا حائطًا آخر عليها غير الحائط القديم»(١).

وقال الحافظ ابن حجر رَحَالَتُهُ في بيان معنى قول عائشة والنها «قولها «لأبرز قبره»؛ أي: لكشف قبر النبي الله ، ولم يتخذ عليه الحائل، والمراد: الدفن خارج بيته، وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي.

ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة، حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة ('').

وقال الشيخ العثيمين رَحَّلَاثُهُ: «إذا قال قائل: نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول على الآن، فإنه في وسط المسجد، فما هو الجواب؟

قلنا: الجواب علىٰ ذلك من وجوه:

<sup>(</sup>١) الأخنائية (ص٣٦-٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٣/ ٢٥٦).

الوجه الثالث: أن إدخال بيوت الرسول على ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة، بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل، وذلك عام ٩٤ه تقريبًا، فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا عليه، مع أن بعضهم خالف في ذلك، وممن خالف أيضًا سعيد بن المسيب من التابعين، فلم يرض بهذا العمل.

الوجه الرابع: أن القبر ليس في المسجد، حتى بعد إدخاله؛ لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيًّا عليه، ولهذا جعل هذا المكان محفوظًا ومحوطًا بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة؛ أي: مثلث، والركن في الزاوية الشمالية، بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى؛ لأنه منحرف»(١).

فإن اعترض معترض فقال: كيف توجبون هدم المشاهد والقباب، وهذا قبر النبي عليه قبه الله قبة؟

<sup>(</sup>١) القول المفيد شرح كتاب التوحيد (١/ ٣٩٨-٣٩٩).

### والجواب عن هذا من وجوه منها:

الوجه الأول: أن هذه القبة التي بنيت على قبر النبي على لم تكن في القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي عليه النبي عليها النبي ا

مع شدة المقتضي فيهم لذلك لو كان فيه فضيلة، والقاعدة في هذا الباب أن: «عدم فعل السلف الصالح -من القرون الثلاثة- مع قوة المقتضي وعدم المانع يوجب القطع بأنه لا فضل فيه».

وهذه القبة التي على القبر إنما حدثت في عصور متأخرة في سنة ٦٧٨هـ، فدل على أن البناء على القبر من قبة ونحوها بدعة، وهو محرم.

قال السمهودي (توفي: ٩١١هـ) في كتابه «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى»: «أما القبة المذكورة فاعلم أنه لم يكن قبل حريق المسجد الشريف الأول وما بعده على الحجرة الشريفة قبة... واستمر ذلك إلى سنة ثمان وسبعين وستمائة في أيام الملك الناصر قلاوون الصالحي فعملت تلك القبة»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي الله الله على باب: فضائل أصحاب النبي الله الله النبي الله المحابة ، باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم (ص۱۱۱) (ح ۲٤۷۲).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)(\Upsilon \setminus \Lambda \cdot \Gamma).$ 

### 🔲 000000000000 تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد

وقال أحمد العباسي في «عمدة الأخبار في مدينة المختار»: «لما كان عام سنة ٦٧٨ ثمان وسبعين وستمائة أمر السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي والد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ببناء قبة على الحجرة الشريفة، ولم يكن قبل هذا التاريخ عليها قبة، ولا بناء مرتفع»(١).

وقال الصنعاني: «فإن قلت: هذا قبر رسول الله والله عليه قد عمرت عليه قبة عظيمة، أنفقت فيها الأموال.

قلت -الصنعاني-: هذا جهل عظيم بحقيقة الحال، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه على ولا من أصحابه، ولا من تابعيهم، ولا تابعي التابعين، ولا من علماء أمته، وأئمة ملته، بل هذه القبة المعمولة على قبره على من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو قلاوون الصالحي، المعروف بالملك المنصور، في سنة ثمان وسبعين وستمائة، ذكره في (تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة) فهذه أمور دولية، لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول»(٢).

الوجه الثاني: أن الأحاديث النبوية وردت بالنهي عن البناء على القبور سواء كان البناء مشهدًا أو قبة أو نحو ذلك.

ومن ذلك: عن عائشة: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة، فيها تصاوير، فذكرتا للنبي على فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم

<sup>(1)(1).</sup> 

<sup>(</sup>٢) تطهير الاعتقاد (ص١٥٩-١٦٠).

تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد <u>00000000000</u> الله الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدًا، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» (۱).

الوجه الثالث: إنكار النبي على من بنى قبة، كما في سنن أبي داود عن أنس ابن مالك على أن رسول الله على عن أنس ابن مالك على أن رسول الله على خرج فرأى قبة مشرفة فقال: «ما هذه؟». قال له أصحابه: هذه لفلان -رجل من الأنصار-. قال: فسكت، وحملها في نفسه، حتى إذا جاء صاحبها رسول الله عليه عليه في الناس أعرض عنه، فنسكا ذلك صنع ذلك مرارًا، حتى عرف الرجل الغضب فيه، والإعراض عنه، فشكا ذلك إلى أصحابه، فقال: والله إني لأنكر رسول الله عليه قالوا: خرج فرأى قبتك. قال: فرجع الرجل إلى قبته، فهدمها حتى سواها بالأرض»(٢).

فقد أنكر النبي على بناء القباب، وغضب على من صنعها وأعرض عنه، وفي هذا دليل على أن بناء القباب ليس من دين الإسلام في شيء.

وعلى هذا أهل العلم؛ فقد أنكروا ما أنكره النبي ﷺ، وهذه بعض أقوالهم في ذلك:

قال الإمام مالك: «أكره تجصيص القبور، والبناء عليها» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية (ص٧٤) (ح٢٧٤)، مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور (ص ٢١٥) (ح١١٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب، باب: ما جاء في البناء (ص٧٨٣) (ح٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) المدونة الكبرئ رواية سحنون (١/ ٢٦٣).

## 🛄 000000000000 تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد

قال ابن رشد رَحَالَتُهُ: «كره مالك البناء على القبر، وأن تجعل عليه البلاطة المكتوبة؛ لأن ذلك من البدع التي أحدثها أهل الطول إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، فذلك مما لا اختلاف في كراهته»(١).

وقال الليث بن سعد رَحَالَالله: «بنيان القبور ليس من حال المسلمين، وإنما هو من حال النصارئ»(٢٠).

وقال الكاساني الحنفي رَحَالِللهُ: ((كره أبو حنيفة البناء على القبر)(").

وقال النووي رَحَمُلَتْهُ: «قال الشافعي والأصحاب: يكره أن يجصص القبر، وأن يكتب عليه اسم صاحبه، أو غير ذلك، وأن يبنى عليه، وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال مالك، وأحمد، وداود، وجماهير العلماء»(1).

وقال سحنون بن سعيد التنوخي المالكي -بعد أن ساق آثارًا في تسوية القبور-: «فهذه آثار في تسويتها، فكيف بمن يريد أن يبني عليها؟!»(°).

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي رَحَمْ لِللهُ: «وينهى عن تجصيص القبور وبنيانها؛ لنهيه عن تقصيص القبور، والقصة الجص؛ ولأن ذلك من زينة

<sup>(</sup>١) البيان والتحصيل (٢/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) مختصر اختلاف العلماء للجصاص (١/٤٠٦).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (١/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٤) المجموع (٥/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٥) المدونة الكبرئ رواية سحنون (١/ ٢٦٣).

177

تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد <u>00000000000</u> الله الدنيا وتفاخرها، والميت غير محتاج إليه (۱).

وقال أبو عبد الله القرطبي المالكي تَخَلَّلُهُ: «فاتخاذ المساجد على القبور، والصلاة فيها، والبناء عليها، إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز»(٢).

وقال الطرطوشي المالكي: «ولا يتخذ على القبور مساجد، ويكره أن يبنى على القبر»(٣).

の衆衆衆の3

<sup>(</sup>١) المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب (١/٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (١٣/ ٣٤٣) عند تفسيره سورة الكهف.

<sup>(</sup>٣) الحوادث والبدع (ص١٥٦).



لقد دلت على هذه القاعدة أدلة من الكتاب والسنة، ومن هذه الأدلة ما بلي:

قال تعالى: ﴿ لَانَقُدُ فِيهِ أَبَدُأَ لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِيَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيدٍ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَ رُوَّا وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّقِ رِينَ ﴾ [التوبة:١٠٨].

وجه الدلالة: أن مسجد ضرار أسَّسه المنافقون ضرارًا، وكفرًا، وتفريقًا بين المؤمنين، وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله على الله نبيَّه عن الصلاة فيه، وأمره بهدمه.

وهذه المشاهد التي بنيت على القبور أُسِّست وَوُضِعت مضاهاةً للمساجد وتعظيمًا لما لم يعظمه الله، وصدًّا للخلق عن عبادة الله وحده، فيُنهى عن العبادة فيها، ويجب هدمها.

قال ابن القيم رَحَلُاللهُ: «أن رسول الله على هدم مسجد الضرار، ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فسادًا منه، كالمساجد المبنية على القبور فإن

حكم الإسلام فيها: أن تهدم كلها، حتى تسوَّىٰ بالأرض، وهي أولىٰ بالهدم من مسجد الضرار، وكذلك القباب التي علىٰ القبور؛ يحب هدمها كلها؛ لأنها أسست علىٰ معصية الرسول علىٰ لأنه قد نهىٰ عن البناء علىٰ القبور، كما تقدم، فبناء أُسِّس علىٰ معصيته ومخالفته بناء محرم، وهو أولىٰ بالهدم من بناء الغاصب قطعًا»(١).

وقال ابن حجر الهيتمي رَحَالَتْهُ: «فإن أعظم المحرمات، وأسباب الشرك: الصلاة عندها، واتخاذها مساجد، أو بناؤها عليها.

وعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رالا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله على: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله على: ألا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته)(").

وجه الدلالة: أن النبي على أمر بتسوية القبور، وحرَّم البناء عليها، وهذا

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان (١/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) الزواجر عن اقتراف الكبائر (١/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب: الأمر بتسوية القبر (ص٣٨٩) (ح٢٢٤٣).

🔲 مەمەمەمەمەمە تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد

يدل علىٰ تخريب المشاهد وهدمها.

وعن جندب على قال: سمعت النبي قلى قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك»(٢).

وجه الدلالة: أن النبي على حرم بناء المساجد على القبور، وهذا يتضمن هدمها وإزالتها.

قال القرطبي لَحَمَّلَتُهُ: «فاتخاذ المساجد على القبور، والصلاة فيها، والبناء على القرطبي لَحَمَّلَتُهُ: «فاتخاذ السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز »(٣).

#### 80%%%03

<sup>(</sup>١) المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (٧/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور (ص٢١٦) (ح١١٨٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (١٠/ ٣٧٩) عند تفسيره سورة الكهف.

ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة «الأموالُ لا يَصِحُّ وَقفُها عَلَىٰ المشَاهِدِ والقِبابِ».

وقف الأموال لا يصح إلا في طاعة لله وطاعة رسوله ﷺ، فلا يصح أن يكون الوقف على المشاهد، والقبور، فيسرج عليها، وتعظم، وينذر لها، ويحج إليها.

ولم يعرف في عهد الصحابة؛ ولا التابعين؛ ولا تابعيهم؛ بل ولا على على عهد الأئمة الأربعة بناء المشاهد على القبور، والوقف عليها، كل ذلك بدعة محرمة.

قال ابن القيم: «جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت في الجهاد، ومصالح المسلمين، فيجوز للإمام، بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها كلها، ويصرفها على الجند والمقاتلة، ومصالح الإسلام، كما أخذ النبي الشي أموال اللات، وأعطاها لأبي سفيان يتألفه بها، وقضى منها دين عروة والأسود.

وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانًا، وله أن يقطعها للمقاتلة، أو يبيعها، ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين، وكذلك الحكم في أوقافها، فإن وقفها فالوقف عليها باطل، وهو مال ضائع، فيصرف في مصالح المسلمين»(١).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٣/ ٣٤٣-٤٤٣).

ومما يعجب منه الإنسان: أنك تجد المعظمين للقبور يعمرون المشاهد ويخربون المساجد التي هي بيوت الله، فلا ترئ فيها كسوة، بينما ترئ المشاهد التي على القبور عليها أنواعًا فاخرة من الستور، ومزينة بالذهب والفضة، والرخام، والنذور تغدو وتروح إليها.

ويلزم على هذا: أن يكون دعاء الميت الذي بني عليه هذا المشهد والاستغاثة به، ولهذا أوقفوا عليه الوقوف، وأغرقوه بالزينة والأموال.

ومن عجيب أمرهم: أنه إذا كان لله وقف، وللميت وقف، كان وقف الشرك أعظم عندهم من وقف الله؛ مضاهاة لمشركي العرب، الذين قال الله فيهم: ﴿ وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمَّا ذَرَاً مِن الْحَرَثِ وَالْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَا إِن اللّهِ عَمَا كَان لِشُرَكَا إِلَى اللّهِ وَمَا كَان لِللّهُ مَن اللّهِ مَا يَحْكُمُون ﴾ وَمَا كَان لِلّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَا إِلَى شُرَكَا إِلَى شُرَكَا إِلَى شُرَكَا إِلَى اللّهِ وَمَا كَان لِلّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَا إِلَى شُرَكَا إِلَى شُرَكَا إِلَى اللّهِ مَا يَحْكُمُون ﴾ وَمَا كَان لِلّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَا إِلَى شُرَكَا إِلَى اللّهِ مَا يَحْكُمُون ﴾ [الأنعام: ١٣٦].

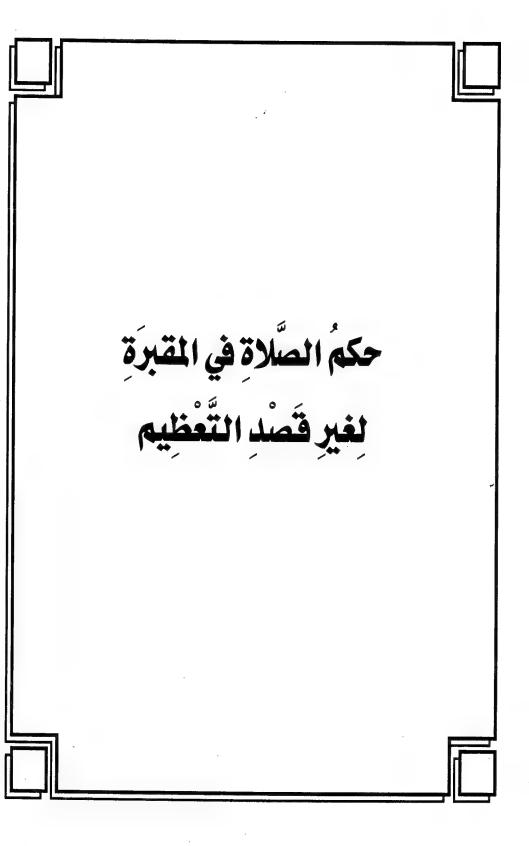





اتفق المسلمون على أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد، وأنه ليس لأحد أن يقصد الصلاة عند قبر أحد؛ تعظيمًا له.

روى ابن القاسم، عن الإمام مالك كَالله في العتبية أنه: «كره المسجد على القبور»(١).

وقال الإمام الشافعي رَحَلَاتُهُ: «وأكره أن يعظم أحد من المسلمين؛ يعنى: يتخذ قبره مسجدًا»(٢).

وقال ابن عبد البر كَمْلَاتُهُ -عن حديث «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»-: «في هذا الحديث: إباحة الدعاء على أهل الكفر، وتحريم السجود على قبور الأنبياء»(").

وقال: «يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء والصالحين

<sup>(</sup>١) شرح ابن بطال للبخاري (٣/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٢) الأم، باب: ما يكون بعد الدفن (٢/ ٦٣٣)

<sup>(</sup>٣) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٦/ ٣٨٣).

ص <u>0000000000000000</u> حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم مساجد»(۱).

وقال أبو عبد الله القرطبي المالكي تَخَلِّلْتُهُ: «قال علماؤنا: هذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء والصالحين مساجد» (٢٠).

وقال: «فاتخاذ المساجد على القبور، والصلاة فيها، والبناء عليها، إلىٰ غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز»(٣).

وقال النووي رَجِّلللهُ: «واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على: كراهة بناء مسجد على القبر، سواء كان الميت مشهورًا بالصلاح أو غيره؛ لعموم الأحاديث»(٤).

وقال ابن قدامة رَحَمُلَتْهُ: «ويكره البناء على القبر، وتجصيصه»(٥).

#### 80%%%

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (١٣/ ٢٤٢) عند تفسيره سورة الكهف.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (١٣/ ٢٤٣) عند تفسيره سورة الكهف.

<sup>(</sup>٤) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٥) المغنى (٣/ ٤٣٩).

#### 

ثم اختلف أهل العلم في حكم الصلاة في المقبرة (١) لغير قصد التعظيم على قولين:

القول الأول: تكره الصلاة في المقبرة، وهو مذهب أبي حنيفة (٢)، وقول مالك في رواية (٢)، ومذهب الشافعي (٤)، وقول عطاء، وطاوس،

قال أبو العباس بن تيمية في شرح العمدة (٣/ ٣٧٦): «وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم، وتعليلهم، واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر من القبور، وهذا هو الصواب، فإن قوله عند شيء من القبور، فقد اتخذ ذلك القبر لا تتخذوها موضع سجود، فمن صلى عند شيء من القبور، فقد اتخذ ذلك القبر مسجدًا؛ إذ المسجد في هذا الباب المراد به موضع السجود مطلقًا، لاسيما ومقابلة الجمع بالجمع يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد، فيكون المقصود لا يتخذ قبر من القبور مسجدًا من المساجد، ولأنه لو اتخذ قبر نبي، أو قبر رجل صالح مسجدًا لكان حرامًا بالاتفاق، كما نهى عنه عنه فعلم أن العدد لا أثر له.

وكذلك قصده للصلاة فيه، وإن كان أغلظ، لكن هذا الباب سوي في النهي فيه بين القاصد وغير القاصد؛ سدًّا لباب الفساد».

والراجح: أن المقبرة تطلق على كل موضع قُبر فيه، ولو كان قبرًا واحدًا، ومما يؤيد هذا: فهم الصحابة؛ فإن عمر لما رأى أنسًا يصلي عند قبر نهاه، كما سيأتي تخريجه، ولأن أحاديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد تشمل ما كان فيها قبر واحد.

(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني الحنفي (١/ ٥٤٣)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٤٢).

 <sup>(</sup>١) حد المقبرة: ذهبت الحنابلة أن اسم المقبرة يتناول ثلاثة قبور فصاعدًا كما في المغني (٢
 (٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد لابن رشد (٢/ ١٩٢)، قال ابن المنذر: «وحكي عن أبي مصعب عن مالك أنه قال: لا أحب الصلاة في المقابر». الأوسط لابن المنذر (٢/ ١٨٥)، وتفسير القرطبي (١٨٥/١٠)، في تفسير سورة الحجر.

<sup>(</sup>٤) المجموع للنووي (٣/ ١٥٨)، وروضة الطالبين للنووي (١/ ٣٨٤).

### 🛄 0000000000000000 حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم

وأحمد بن حنبل<sup>(۱)</sup> وإسحاق بن راهويه<sup>(۲)</sup>، واختاره ابن حزم<sup>(۳)</sup> وابن المنذر<sup>(۱)</sup> والبخاري<sup>(۰)</sup>.

قال ابن المنذر: (وكره الصلاة إلى القبور عمر الله، وأنس الله الله) (١٠).

وعن ابن جريج قال: «قلت لعطاء أتكره أن نصلي في وسط القبور، أو في مسجد إلىٰ قبر؟ قال: نعم، كان ينهىٰ عن ذلك. قال: أرأيت إن كان قبر وبيني وبينه سعة غير بعد، أو علىٰ مسجد ذراع فصاعدًا، قال: يكره أن يصلىٰ وسط القبور»(٧).

وعن ابن جريج قال أخبرني ابن طاوس، عن أبيه قال: «لا أعلمه إلا كان يكره الصلاة وسط القبور كراهةً شديدةً» (^).

وقال ابن المنذر: «الذي عليه الأكثر من أهل العلم كراهية الصلاة في المقبرة؛ لحديث أبي سعيد، وكذلك نقول»(٩).

<sup>(</sup>١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (٣/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) الأوسط لابن المنذر (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) المحليٰ (٤/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) الأوسط لابن المنذر (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري كتاب الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية (ص٧٤).

<sup>(</sup>٦) الأوسط لابن المنذر (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٧) مصنف عبد الرزاق (١/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٨) مصنف عبد الرزاق (١/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٩) الأوسط لابن المنذر (٢/ ١٨٥).

قال ابن الرِّفعة الشافعي: «لا فرق في الكراهة بين أن يصلي على القبر، أو بجانبه، أو إليه»(١).

### واحتجوا علىٰ ذلك بأدلة منها:

بوب عليه ابن خزيمة في صحيحه: «باب النهي عن الصلاة خلف القبور»<sup>(٣)</sup>.

وبوب عليه البيهقي في سننه: «باب النهي عن الصلاة إلى القبور»(1). وقال النووي رَحَمُلَتْهُ: «ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد)(0).

وقال المناوي رَجِمُ لِللهُ في فيض القدير: «ويؤخذ من الحديث<sup>(١)</sup>: النهي

قال المناوي: «قال الهيثمي فيه عبد الله بن كيسان المروزي ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان، ورواه مسلم من حديث أبي مرثد بلفظ: «لَا تصلوا إِلَىٰ الْقبور ولَا تجلسوا عليها».

<sup>(</sup>١) عمدة القاري للعيني الحنفي (٦/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب: النهي عن الجلوس علىٰ القبر والصلاة عليه (ص ٣٩٠) (ح٢٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة (١/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٢/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٥) فيض القدير للمناوي (٦/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٦) الحديث بلفظ: «لا تصلوا إلى قبر».

# 🔲 00000000000000000 حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم

عن الصلاة في المقبرة، فهو مكروه كراهة تحريم»(١).

وقال القرطبي في بيان معنى هذا الحديث: «لا تتخذوها قبلة فتصلوا عليها، أو إليها، كما فعل اليهود والنصارئ، فيؤدي إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام، فحذر النبي على عن مثل ذلك، وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك» (٢).

فرواه عبد الواحد بن زياد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد ... به عند أبي داود في سننه (ص٨١).

وتابعه عبد العزيز الدراوردي كما في جامع الترمذي (ص٨٩)، وحماد بن سلمة كما في مسند أحمد (١٨/ ٣١٢).

وخالفهم الثوري، فرواه عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي على الله عن النبي عن أبيه، عن النبي مرسلًا «مصنف عبد الرزاق (١/ ٤٠٥)»، وتابع عبد الرزاق أبو نعيم وقبيصة كما في على الدارقطني.

<sup>(1)(1/4.3).</sup> 

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (١٠/ ٣٨٠) عند تفسيره سورة الكهف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه (ص٨١) (ح٤٩٢)، والترمذي في جامعه (ص٨٩) (ح٣١٧)، وقال: «هذا حديث فيه اضطراب»، وابن ماجه في سننه (ص ٢٠١) (ح٥٤٥)، وأحمد في مسنده (٨١/ ٣١٢) (ح ١٠٨٨)، والدارمي في سننه (١/ ٣٧٥)، وابن حبان في صحيحه (٦/ ٨٩) (ح ٢٣١٦) من طرق عن عمرو بن يحيي، عن أبيه، عن أبي سعيد ... به. والحديث اختلف في وصله وإرساله، ومداره على عمرو بن يحيى، واختلف عليه:

## 

فقد أخرج النبي على في هذا الحديث المقبرة من أن تكون مسجدًا، والصلاة لا تكون إلا فيما جعله الله لنا مسجدًا، والمقبرة لم تجعل مسجدًا ومحلًا للسجود، فإذا لم تكن مسجدًا كان السجود واقعًا فيها في غير موضعه.

وللثوري رواية أخرى عند ابن ماجه (ص ١٠٦) موصولة، عن يزيد بن هارون عن الثوري، ويزيد ثقة متقن عابدكما في التقريب (ص٧٠٢).

وكذا رواه أبو نعيم، عن الثوري، عن عمرو...به، وتابعه سعيد بن سالم القداح، ويحيى بن آدم، عن الثوري، فوصلوه. كما في العلل للدارقطني؛ فيكون قد وافق الثوري بذلك الجماعة.

وجاء الحديث عن يحيى بن عمارة من وجه آخر موصولاً بسند صحيح، أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٨٠)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣١٤) من طريق أبي بكر بن إسحاق، أنبأ أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل، ثنا عمارة بن غزية، عن يحيى بن عمارة الأنصاري، عن أبى سعيد الخدري... به.

وعمارة بن غزية وثقه أحمد وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: «ما بحديثه بأس، كان صدوقًا». تهذيب التهذيب (٣/ ٢١٣).

فالحديث صحيح، وله شواهد يزداد بها قوة، وهي حديث جندب عند مسلم (ص٢١٦) (ح١١٨٨)، وحديث أنس عند ابن حبان في صحيحه (٦/ ٨٩).

قال الحاكم بعد أن ساق أسانيد هذا الحديث: «هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه»، المستدرك (١/ ٣٨٠).

وقال ابن تيمية: «رواه أهل السنن وقد روي مسندًا ومرسلًا، وقد صحح الحفاظ أنه مسند». مجموع الفتاوئ (۱۷/ ۵۰۲).

وقال: «رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والبزار، وغيرهم بأسانيد جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفئ طرقه». اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ١٨٩).

# 🕮 00000000000000000 حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم

وبوب عليه ابن خزيمة في صحيحه: «باب الزجر عن الصلاة في المقبرة والحمام»(١).

الدليل الثالث: عن نافع عن ابن عمر هذه قال: قال رسول الله على: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورًا»(۱).

وقد بوب عليه البخاري بابًا فقال فيه: «باب كراهية الصلاة في المقابر».

قال الحافظ ابن حجر رَحَالَتْهُ في توجيه كلام الإمام البخاري: «استنبط من قوله في الحديث «ولا تتخذوها قبورًا»؛ أن القبور ليست بمحلِّ للعبادة، فتكون الصلاة فيها مكروهة»(٣).

الدليل الرابع: وعن جندب الله قال: سمعت النبي الله قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك»(1).

قال الحافظ ابن حجر: «وفائدة التنصيص على زمن النهي: الإشارة

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن خزيمة (۱/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب: كراهية الصلاة في المقابر (ص٧٥) (ح٤٣٢)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب صلاة النافلة في بيته (ص ٣١٦) (ح١٨٢٠).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن حجر (١/ ٦٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور (ص٢١٦) (ح١١٨٨).

## حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم 00000000000000000 🛄

وقال الحافظ: «فيه كراهية الصلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر، أو عليه، أو إليه»(٢).

الدليل الخامس: عن أنس بن مالك هذه أن النبي الله عن الصلاة بين القبور (").

(٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٦/ ٨٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٣٨٠)، وأبو يعلىٰ في مسنده (٥/ ١٧٤) من طرق عن أشعث عن الحسن عن أنس به.

وقد اختلف في وصله وإرساله، ومدار الحديث على أشعث بن عبد الملك الحراني، وهو: أثبت الناس في الحسن. تهذيب الكمال للمزي (١/ ٢٧٣).

واختلف عنه: فرواه حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن أنس...به.

وخالف حفص بن غياث معاذ بن معاذ ويحيئ بن سعيد القطان فروياه مرساًً".

فأما رواية معاذ بن معاذ، فقد ذكرها الدارقطني في علله، وأما رواية يحيى بن سعيد القطان فقد ذكرها الترمذي في علله الكبير (ص٧٧).

والراجح عن أشعث: الرواية المرسلة؛ لأن معاذ بن معاذ ويحيى بن سعيد القطان أثبت وأتقن من حفص.

#### كما أن حفص بن غياث اختلف عنه:

فرواه هناد بن السري عن حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن أنس ... به. كما في صحيح ابن حبان (٨٩/٦).

وتابعه محمد بن المثنى كما في مسند أبي يعلىٰ (٥/ ١٧٤)، وسهل بن عثمان العسكري كما في صحيح ابن حبان (٦/ ٨٨) (ح٢٣١٥)، وحسين بن يزيد الطحان كما في معجم

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١/ ٦٨٠).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١/ ٦٨٠).

### 🛄 00000000000000000 حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم

وقال ﷺ: «لعن الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدًا»(۲).

بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه فقال: «باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور»(٣).

ابن الأعرابي (٣/ ١٠٨٢).

وخالفهم أبو بكر ابن أبي شيبة فرواه في مصنفه (٢/ ٣٨٠) عن حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن ... به مرسلًا.

والراجح: عن حفص أنه رواه موصولًا؛ لأن من رواه عنه موصولًا أوثق وأكثر.

والحديث الراجح فيه الإرسال بدون ذكر أنس بن مالك رفي وممن رجح ذلك الترمذي والدارقطني.

قال الترمذي في علله الكبير (ص٧٨): ﴿سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: حديث الحسن عن أنس خطأ».

وقال الدارقطني (١٢/ ٧٢): «والمرسل أصح».

وللحديث شواهد يتقوى بها، فإنه يشهد له حديث جندب وحديث أبي سعيد وحديث أبي معيد وحديث أبي مرثد الغنوي وقد تقدم ذكر هذه الأحاديث.

(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب: الصلاة في البيعة (ص٧٥) (ح٤٣٥)، ومسلم في كتاب المساجد، باب: النهي عن بناء المساجد علىٰ القبور (ص٢١٦) (ح١١٨٧).

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب: ما يكره من اتخاذ المساجد علىٰ القبور (ص ۲۱۲) (ح۱۳۳۰).

(٣) صحيح البخاري (ص٢١٢).

الدليل السابع: عن أنس الله قال: رآني عمر بن الخطاب الله وأنا أصلي عند قبر، فجعل يقول: القبر، قال: فحسبته يقول: القمر، قال: فجعلت أرفع رأسي إلى السماء فأنظر، فقال: إنما أقول القبر لا تُصَلِّ إليه.

قال ثابت: فكان أنس بن مالك يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي، فيتنحى عن القبور»(١).

وعن أنس بن مالك الله قال: «كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور»(٢).

قال ابن المنذر: «وكره الصلاة إلىٰ القبور عمر ﷺ وأنس ﷺ "ك.

وبوب عليه البيهقي في سننه: «باب النهي عن الصلاة إلى القبور»(٤).

الدليل الثامن: عن ابن عباس الله الله الله تصلين إلى حُشَّ، ولا في الحمام، ولا في المقبرة (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الصلاة، باب: هل ينبش قبور مشركي الجاهلية (ص٧٤)، ووصله عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح (١/ ٤٠٤) عن معمر عن ثابت البناني عن أنس به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٣٨٠) عن وكيع عن همام عن قتادة عن أنس به. وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) الأوسط لابن المنذر (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٢/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٥٠٥) عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي ظبيان عن ابن عباس به.

## 🔲 00000000000000000 حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم

قال ابن حزم: «ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفًا من الصحابة»(١).

القول الثاني: تجوز الصلاة في المقابر، وهو قول مالك في رواية، وهو المذهب(٢).

## واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

الدليل الأول: عن جابر بن عبد الله هذه قال: قال رسول الله على «أعطيت خمسًا لم يُعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعِلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل»(").

قالوا: هذه فضيلة خُصَّ بها رسول الله ولا يجوز على فضائله النسخ ولا الخصوص ولا الاستثناء، فيكون هذا الحديث ناسخًا لأحاديث النهى (1).

فأجاب الإمام البغوي عن هذا الإيراد فقال: «ويقال: حديث جابر إنما

<sup>(</sup>١) المحلئ (٤/ ٣١).

 <sup>(</sup>۲) الإشراف على نكت الخلاف للقاضي عبد الوهاب (۱/ ۲۸۵)، وبداية المجتهد لابن رشد (۱/ ۱۹۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري كتاب الصلاة (ص٧٦) (ح٤٣٨)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (ص٢١٢) (ح١٦٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: التمهيد لابن عبد البر (١٦٨/١).

سيق لإظهار فضيلة هذه الأمة، حيث رخص لهم في الطهور بالأرض، والصلاة في المواضع التي لم تبن للصلاة من بقاعها، وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلا في كنائسهم وبِيَعهم فيجوز أن يدخل فيها التخصيص»(١).

وبوب الإمام ابن خزيمة بابًا في صحيحه أجاب فيه هذا الإيراد، قال فيه: «باب ذكر أخبار رويت عن رسول الله الله الله على الأرض كلها بلفظ عام مراده خاص»(٢).

وقال: «باب الزجر عن اتخاذ القبور مساجد.

والدليل على أن فاعل ذلك من شرار الناس، وفي هذه اللفظة دلالة على أن قوله على أن قوله: «جعلت لنا على أن قوله على أن قوله المسجد الأرض كلها مسجدًا». لفظة عامة، مرادها خاص على ما ذكرت.

وهذا من الجنس الذي قد كنت أعلمت في بعض كتبنا: أن الكل قد يقع على البعض، على معنى التبعيض؛ إذ النبي الله لم يرد بقوله: «جعلت لنا الأرض كلها مسجدًا». جميع الأرضين، إنما أراد بعضها لا جميعها؛ إذ لو أراد جميعها، كلها مسجدًا في المقابر جائزة، وجاز اتخاذ القبور مساجد، وكانت الصلاة في الحمام، وخلف القبور، وفي معاطن الإبل كلها جائزة، وفي زجر النبي النها عن

<sup>(</sup>١) شرح السنة للبغوي (٢/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن خزيمة (١/ ٤٠٥).

🛄 00000000000000000 حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم

الصلاة في هذا الموضع دلالة على صحة ما قلتُ ١١٠٠.

وأُجيب عن هذا الإيراد أيضًا: بأن أحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة أخرجت المقبرة أن تكون مسجدًا، والصلاة لا تصح إلا فيما جعله الله لنا مسجدًا، والمقبرة لم تجعل مسجدًا ومحلًّا للسجود.

وأيضًا فإن نهيه عن الصلاة في المقبرة مختص بالنهي عن مكان الصلاة، فالرجل إذا صلى في مكان نهاه الله ورسوله على أن يصلي فيه نهيًا يختص بالصلاة لم يفعل المأمور الشرعي، فلو صلى لم يفعل ما أمره الله به من الصلاة، فيبقى في عهدة الأمر، بل قد عصى الله ورسوله على وتعدى حدوده (٢).

ومما يجاب به أيضًا: أن أحاديث الإباحة عامة وأحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة خاصة، و هي مفسرة لتلك الأحاديث، ومبينه لكون المقبرة لم تقصد بذلك القول العام، ويوضح ذلك أربعة أشياء:

أحدها: أن الخاص يقضي على العام، والمقيد يفسر المطلق إذا كان الحكم والسبب واحدًا، والأمر هنا كذلك.

الثاني: أن قوله ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدًا و طهورًا». بيانٌ لكون جنس الأرض مسجدًا له، وأن السجود عليها لا يختص بأن تكون على صفة

<sup>(</sup>١) صحيح أبن خزيمة (١/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح العمدة في الفقه (٤/ ٤٣٥).

حكم المصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم <u>000000000000000000</u> الله مخصوصة كما كان في شرع من قبلنا، لكن ذلك لا يمنع أن تعرض للأرض صفة تمنع السجود عليها، فالأرض التي هي مقبرة هي مسجد، لكن اتخاذها لما وجد له مانع عرض لها أخرجها عن حكمها، ولو خرجت عن أن تكون مقبرة لكانت على حالها، وذلك أن اللفظ العام لا يقصد به بيان تفاصيل الموانع.

الثالث: أن أحاديث الإباحة إنما قصد بها بيان اختصاص نبينا وأمته بالتوسعة عليهم في مواضع الصلاة دون من قبلنا من الأنبياء وأممهم، حيث حظرت عليهم الصلاة إلا في المساجد المبنية للصلاة، فذكر والمخصيصة والمزية ولم يقصد تفصيل الحكم، واعتضد ذلك بأن هذه الأماكن المنهي عنها قليلة بالنسبة إلى سائر الأرض، فلما اتفق قلتها وأنه لم يتمحض المقصود لبيان أعيان أماكن الصلاة ترك استثناءها، فأما أحاديث النهي فقصد بها بيان حكم الصلاة في أعيان هذه الأماكن (1).

الدليل الثاني: «كان واثلة بن الأسقع الله ي الله على الله الفريضة في المقبرة غير أنه لا يستتر بقبر (٢٠).

أجيب عنه: أنه أثر ضعيف، فإن الأثر من طريق خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقى عن أبيه.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العمدة في الفقه (٤/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٨٥) عن محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا خالد بن يزيد ابن أبي مالك الدمشقي، عن أبيه، قال : كان واثلة ... به، والأثر ضعيف.

وخالد: ضعيف، قال فيه ابن معين: «بالشام كتاب ينبغي أن يدفن، كتاب الديات لخالد بن يزيد بن أبي مالك، لم يرض أن يكذب على أبيه، حتى كذب على الصحابة»(١٠).

**وقال أبو حاتم الرازي**: «يروي أحاديث مناكير»<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن حبان: «كان صدوقًا في الرواية، ولكنه كان يخطئ كثيرًا، وفي حديثة مناكير، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد عن أبيه»<sup>(٣)</sup>.

وأما أبوه: فهو صدوق ربما وهم(١).

وعلى فرض صحته فهو محمول على أنه تنحى عن القبر بعض التنحي، ولذلك قال: «لا يستتر بقبر»، أو لم يبلغه نهي رسول الله على عن الصلاة فيها، فلما سمع النبي على ينهى عن الصلاة إليها تنحى عنها؛ لأنه هو راوي حديث النهي عن الصلاة في المقبرة (٥).

الدليل الثالث: عن ابن جريج ، قال : قلت لنافع: «أكان ابن عمر رشي الدليل الثالث عن الله عند الله وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال للذهبي (١/ ٦٤٥).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) المجروحين لابن حبان (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) تقريب التهذيب لابن حجر (ص٦٩٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح العمدة في الفقه (٤/ ٤٣٩).

حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم <u>ooooooooooooooooo</u> البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة: أبو هريرة هي، وحضر ذلك ابن عمر هي، "().

وأجيب: أن الحديث كما هو ظاهر محمول على صلاة الجنازة، وقد ثبت أن النبي على على على القبر في المقبرة. فعن أبي هريرة شهد: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ففقدها رسول الله الله الله الله عنها، فقالوا ماتت.

قال: «أفلا كنتم آذنتموني!»، قال: فكأنهم صغَّرُوا أمرها، فقال: «دلُّونى على قبرها».. فدلوه، فصلى عليها، ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله وَ يَنورها لهم بصلاتي عليهم»(٢).

وأجاب أصحاب القول الثاني عن أحاديث النهي: بأنها مؤولة بقبور المشركين؛ قال ابن القاسم رَحَمُلَتْهُ: «حَديثُ النَّهي عن الصَّلاةِ بِالمقبرةِ تَأْويله مقبرة المشركين»(").

وردَّ عليه ابن عبد البر لَحَمَّلَتُهُ، فقال: «ولسنا نقول كما قال بعض المنتحلين لمذهب المدنيين: أن المقبرة المذكورة في هذا الحديث وغيره أريد بها مقبرة المشركين خاصة، وهذا قولٌ لا دليل عليه من كتاب، ولا سنة، ولا خبر صحيح، ولا له مدخل في القياس، ولا في المعقول، ولا دل عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم في كتاب الجنائز، باب: الصلاة على القبر (ص٣٨٥) (ح٢١١).

<sup>(</sup>٣) التاج والإكليل لمختصر خليل (١/ ٣٤٥).

فحوى الخطاب، ولا خرج عليه الخبر»(١).

وقال أيضًا: «ولو كان بين مقبرة المسلمين والكفار فرق لبينه رسول الله على ولم يهمله؛ لأنه بُعث مُبينًا لمراد الله من عباده، والقوم عرب لا يعرفون من الخطاب إلا استعمال عمومه ما لم يكن الخصوص والاستثناء يصحبه، فلو أراد مقبرة دون مقبرة لوصفها ونعتها، ولم يحل على لفظ المقبرة جملة؛ لأن كل ما وقع عليه اسم مقبرة يدخل تحت قوله المقبرة، هذا هو المعروف من حقيقة الخطاب، وبالله التوفيق.

ولو ساغ لجاهل أن يقول مقبرة كذا لجاز لآخر أن يقول حمام كذا لأن في الحديث إلا المقبرة والحمام»(٢).

الدليل الرابع: عن عبيد الله بن عبد الله قال: «رأيت أسامة بن زيد يصلي عند قبر النبي على فخرج مروان بن الحكم، فقال: تصلي إلى قبره...»(٣).

<sup>(</sup>١) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٥/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٥/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه (١٢/ ٥٠٦) عن أبي يعلىٰ ثنا محمد بن المثنى، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن صالح بن كيسان عن عبيد الله به. وفيه ثلاث علل:

الأولى: تفرد ابن إسحاق بهذه القصة، وقد سئل الإمام أحمد عن تفرد إسحاق فقال: لا أقبله. كما في تهذيب الكمال (٦/ ٢٢٥).

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٧/ ٤١): «وأما في أحاديث الأحكام، فينحط حديثه

حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم <u>00000000000000000</u> الله و في المقبرة لغير قصد التعظيم وأجيب عنه: بأنه ضعيف.

الدليل الخامس: وجود قبر النبي ﷺ في مسجده يدل على جواز الصلاة في مسجد فيه قبر.

وأجيب عن هذا:

أولاً: القبر ليس بداخل المسجد كما تقدم تقرير ذلك.

ثانيًا: أن الصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقًا؛ بخلاف مسجده، فإن الصلاة فيه بألف صلاة، فإنه أسس على التقوى، كما أن فضيلة المسجد النبوي ليس لكون القبر فيه، فإن المسجد النبوي ثبتت

فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، إلا فيما شذ فيه، فإنه يعد منكرًا».

وقال في ميزان الاعتدال (٣/ ٤٧٥): «فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة، فإن في حفظه شيئًا».

الثانية: عنعنة ابن إسحاق، فإن ابن إسحاق كان مدلسًا كما في تهذيب الكمال (٦/ ٢٢٥).

وعدَّه الحافظ ابن حجر في تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص ١٦٨). في المرتبة الرابعة، وهي: ما اتفقوا علىٰ أنه لا يحتج بحديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع؛ لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل.

الثالثة: اضطراب ابن اسحاق فيه، فمرة جاءت الرواية «رأيت أسامة بن زيد يصلي عند قبر النبي الله الله الله عنه عند قبر النبي الله الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه ا

ومرة أخرىٰ جاءت «رأيت أسامة بن زيد عند حجرة عائشة يدعو». كما عند الطبراني في المعجم الكبير (١/ ١٦٦).

ثم إن من وسعوا المسجد النبوي لم يقصدوا دخول الحجرة فيه، وإنما قصدوا توسيعه بإدخال حجر أزواج النبي الله من كره ذلك من السلف (٢).

# والراجح في هذه المسألة:

كراهة الصلاة في المقبرة كراهة تحريمية ؛ لعدة أمور منها:

١ - أحاديث النهي عن الصلاة في المقابر، وقد جاءت بعدة صيغ تدل
 علىٰ النهي، وهذه الصيغ في مجموعها تؤكد النهي:

الصيغة الثانية: «لا تفعل»؛ وذلك في قوله ﷺ: «لا تصلوا إلى القبور ...».

قال أبو المظفر السمعاني عن هذه الصيغة: «أن قوله لغيره: «لا تفعل» يقتضي ترك الفعل لا محالة ... فطلب ترك الفعل لا محالة يقتضي التحريم» (").

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوئ (٢٧/ ٣٤٨)، (٢٧/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٢٧/ ٢٢٤).

<sup>(4)(1/107).</sup> 

#### حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم 000000000000000000000 🛄

الصيغة الثالثة: إخراجه على المقبرة من أن تكون مسجدًا أو محلًا للسجود؛ وذلك في قوله على: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام».

الصيغة الرابعة: بيانه على أن القبور ليست بمحل للعبادة؛ وذلك في قوله على الله ولا تتخذوها قبورًا».

وصيغة النهي إذا تجردت عن القرائن فهي للتحريم عند الأئمة الأربعة وغيرهم (١).

٢- ما ثبت عن الصحابة -الذين هم أعلم الناس بالوحي، وهم أفقه الناس في شريعة محمد ﷺ-، فقد فهموا من النصوص الشرعية النهي عن الصلاة بين القبور.

وممن فهم هذا: الخليفة الراشد -الذي أُمِرنا باتباعه- عمر بن الخطاب

وكذلك خادم رسول الله ﷺ أنس بن مالك ﷺ.

وكذلك من دعا له النبي على الفقه في الدين ابن عم رسول الله على عبد الله ابن عباس ميسفد.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الكوكب المنير (٣/ ٨٣).

وقال أبو المظفر السمعاني في كتابه قواطع الأدلة (١/ ٢٥١): «وصيغة النهي مقتضية للتحريم».

#### 🛄 0000000000000000 حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم

وهؤلاء الصحابة لا يعلم لهم مخالف، وهذا يدل على الإجماع السكوتي، وهو حجة.

فمن حرصه على أمته أنه بين لهم التوحيد، وحمى جنابه، ونهاهم عن الشرك، وسد كل طريق يوصل إليه، ولا شك أن الصلاة بين القبور ذريعة للشرك بأصحابها؛ فلهذا نهى النبي على عن الصلاة في المقبرة.

واختلف القائلون بكراهة الصلاة في المقبرة؛ هل تبطل صلاة من صلى في المقبرة فتلزمه الإعادة، أو لا، على قولين:

القول الأول: تبطل الصلاة وتجب عليه الإعادة، وهذا القول هو المشهور عن أحمد وهو المذهب<sup>(۱)</sup>، وهو مذهب الشافعية في المقبرة المنبوشة<sup>(۱)</sup>، وهو قول ابن حزم، واختاره أبو العباس ابن تيمية، وابن القيم، وابن قدامة، والشوكاني.

قال ابن حزم: «ولا تحل الصلاة في حمام ... ولا في مقبرة، مقبرة مسلمين كانت أو مقبرة كفار، فإن نبشت وأخرج ما فيها من الموتىٰ جازت الصلاة فيها.

ولا إلى قبر ولا عليه، ولو أنه قبر نبي أو غيره.

فإن لم يجد إلا موضع قبر أو مقبرة... فليرجع، ولا يصلي هناك جمعة ولا جماعة »(٢).

وقال أبو العباس بن تيمية لَخَلَلْلهُ: «المشهور عندنا أنها محرمة لا تصح»(ن).

<sup>(</sup>١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (٣/ ٢٩٦)، (٣/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) المجموع للنووي (٣/ ١٥٨).

وقال النووي: «فإن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف، إذا لم يبسط تحته شيء».

<sup>(</sup>٣) المحليٰ (٤/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوئ (١/ ٣٣٦).

## 🛄 00000000000000000 حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم

وقال ابن القيم رَحَى لَشَهُ: «فالصلاة في المقبرة معصية لله ورسوله باطلة عند كثير من أهل العلم لا يقبلها الله ولا تبرأ الذمة بفعلها »(١).

وقال ابن قدامة: «لا تصح الصلاة إلى القبور للنهي عنها»(٢).

وقال الشوكاني رَجِمُلَتُهُ: «وقد تقرر في الأصول أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، فيكون الحق التحريم والبطلان»(٣).

## واستدلوا على البطلان بأدلة منها:

الدليل الأول: أحاديث النهي التي تقدم ذكرها في المسألة التي قبلها، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وبطلانه.

الدليل الثاني: أحاديث اللعن؛ ومنها قول رسول الشري الله الله الله على الله على النصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (1).

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (٤/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٢/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار (١/ ٥٦٩–٥٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب: الصلاة في البيعة (ص٧٥) (ح٤٣٥)، ومسلم في كتاب المساجد، باب: النهي عن بناء المساجد علىٰ القبور (ص٢١٦) (ح١١٨٧).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه (ص١٣٦).

فنهيه عن الصلاة في المقبرة مختص بالنهي عن مكان الصلاة، فالرجل إذا صلى في مكان نهاه الله ورسوله و أن يصلي فيه نهيًا يختص بالصلاة لم يفعل المأمور الشرعي، فلو صلى لم يفعل ما أمره الله به من الصلاة، فيبقى في عهدة الأمر، بل قد عصى الله ورسوله و تعدى حدوده.

فالمقبرة لم تجعل مسجدًا ومحلًا للسجود، فإذا لم تكن مسجدًا كان السجود واقعًا فيها في غير موضعه، فلا يكون معتدًا به، كما لو وقع في غير وقته، أو إلىٰ غير جهته.

القول الثاني: لا تبطل الصلاة ولا تجب عليه الإعادة، وهو قول مالك، وهو المذهب(١) إذا لم تكن فيها نجاسة تعلم، وأحمد في رواية(٢).

#### واستدلوا بأدلة منها:

الدليل الأول: عن جابر بن عبد الله على قال: قال رسول الله قلى: «أعطيت خمسًا لم يُعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعِلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلّ (").

<sup>(</sup>۱) الإشراف علىٰ نكت الخلاف للقاضي عبد الوهاب (۱/ ٢٨٥). وبداية المجتهد لابن رشد (۱/ ۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (٣/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري كتاب الصلاة (ص٧٦) (ح٤٣٨)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (ص٢١٦) (ح١٦٣٠).

#### 🛄 0000000000000000 حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم

قالوا: هذه فضيلة خُصَّ بها رسول الله على فضائله النسخ ولا يجوز على فضائله النسخ ولا الخصوص ولا الاستثناء، فيكون هذا الحديث ناسخًا لأحاديث النهي (١).

وقد تقدمت الإجابة على هذا الاستدلال في المسألة التي قبلها.

الدليل الثاني: عن أنس فله قال: «رآني عمر بن الخطاب فله وأنا أصلي عند قبر، فجعل يقول: القبر، قال: فجعلت أرفع رأسي إلى السماء فأنظر، فقال: إنما أقول القبر لا تصل إليه»(٢).

قالوا: ولم يأمر عمر الله أنسًا الله بإعادة الصلاة.

الدليل الثالث: كان واثلة: «يصلي بنا صلاة الفريضة في المقبرة غير أنه لا يستتر بقبر (٣).

وأجيب عن حديث واثلة: بأنه ضعيف كما تقدم.

والراجح في هذه المسألة:

بطلان الصلاة بين القبور؛ لعدة أمور:

١ -أحاديث النهي التي جاءت بالتصريح بالنهي أو التي جاءت بصيغة

<sup>(</sup>١) انظر: التمهيد لابن عبد البر (١/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الصلاة، باب: هل ينبش قبور مشركي الجاهلية (ص٧٤)، ووصله عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح (١/ ٤٠٤) عن معمر عن ثابت البناني عن أنس به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٨٥).

حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم 00000000000000000 [[[]] (لا تفعل).

٢-أحاديث النهي التي جاءت بإخراج المقبرة من أن تكون مسجدًا أو
 محلًا للسجود.

٣-أحاديث النهي التي بينت أن القبور ليست بمحل للعبادة.

وصيغة النهي تقتضي فساد المنهي عنه، وهذا هو مذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، والحنابلة، والظاهرية (١٠).

٤- لما ثبت عن الصحابة، ومنهم عمر فإنه نهى أنسًا لما رآه يصلي
 عند قبر، ولم ينتظر حتى ينتهي أنس من صلاته، وهذا مما يدل على أنه كان
 يرى بطلان الصلاة عند القبور.

وأما كونه لم يأمره باستئناف الصلاة من أولها؛ لأن أنسًا كان جاهلًا أو ناسيًا، والجاهل والناسي لا يؤمر بالإعادة.

ولهذا جاءت رواية عن الإمام أحمد فيها: «إن علمَ النَّهْي لمْ تصحَّ،

 <sup>(</sup>١) قال أبو المظفر السمعاني في كتابه قواطع الأدلة (١/ ٢٥٥): «النهي يدل على فساد
 المنهي عنه، وهو الظاهر من مذهب الشافعي، وعليه أكثر الأصحاب».

وقال الآمدي في إحكام الأحكام (٢/ ٢٠٩): «فذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، والحنابلة، وجميع أهل الظاهر، وجماعة من المتكلمين إلى فسادها».

وقال أبو المعالي الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه (١٩٩/١): «ذهب المحققون إلى أن الصيغة المطلقة في النهي تتضمن فساد المنهى عنه».

وقال الإمام البخاري في صحيحه في قصة عمر مع أنس: «ولم يأمره بالإعادة»(٢).

80条条条03

<sup>(</sup>١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (٣/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (ص٧٤).

كما اختلف أيضًا القائلون بكراهة الصلاة في المقبرة في علة النهي على قولين:

القول الأول: علة النهي عن الصلاة في المقبرة: النجاسة، وهو مذهب المالكية (١) والشافعية (٢).

وكان الشافعي يقول: «لا يصلي أحد على أرض نجسة -وذكر المقبرة فقال: - لأن المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم قال: ولو صلى رجل إلى جنب قبر لم ينبش أو فوقه كرهت له ولم آمره أن يعيد (٣)».

القول الثاني: علة النهي عن الصلاة في المقبرة: كونها سدًّا لذريعة الشرك، وهو قول أبي بكر بن الأثرم (٤)، واختاره أبو العباس بن تيمية.

قال الإمام البغوي: «اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة والحمام، فرويت الكراهية فيهما عن جماعة من السلف، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور، لظاهر الحديث، وإن كانت التربة طاهرة والمكان

<sup>(</sup>١) انظر: الإشراف علىٰ نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٥٨)، والكافي لابن عبد البر (١/ ٤٢)، وتفسير القرطبي (١/ ٤٨) في تفسير سورة الحجر.

<sup>(</sup>٢) انظر: مغني المحتاج للشربيني (١/ ٣١١).

<sup>(</sup>٣) الأوسط لابن المنذر (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه (ص١١٥).

وقال الإمام ابن تيمية: «تعليل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التراب هو ضعيف، فإن النهي عن المقبرة مطلقًا، وعن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك ما يبين أن النهي لما فيه من مظنة الشرك، ومشابهة المشركين.

وأيضًا فنجاسة تراب المقبرة فيه نظر فإنه مبني على (مسألة الاستحالة)»(٢).

وقال: «وقد ظن طائفة من أهل العلم أن الصلاة في المقبرة نهي عنها من أجل النجاسة؛ لاختلاط تربتها بصديد الموتى ولحومهم، وهؤلاء قد يفرقون بين المقبرة الجديدة والقديمة، وبين أن يكون هناك حائل أو لا يكون.

والتعليل بهذا ليس مذكورًا في الحديث، ولم يدل عليه الحديث لا نصًا ولا ظاهرًا، وإنما هي علة ظنوها، والعلة الصحيحة عند غيرهم ما ذكره غير واحد من العلماء من السلف والخلف في زمن مالك والشافعي وأحمد وغيرهم: إنما هو ما في ذلك من التشبه بالمشركين، وأن تصير ذريعة إلى الشرك؛ ولهذا نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد»(").

وقال الحافظ ابن رجب: «كراهة الصلاة في المقبرة ولو كانت قبور المشركين؛ لما فيه من سد الذريعة إلىٰ اتخاذ القبور مساجد»(1).

<sup>(</sup>١) شرح السنة (٢ / ٤١١).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوئ (٢١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاويٰ (٢٧/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري لابن رجب (٢/ ٤١٢).

وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته: «واختلف في علته؛ فقيل: لأن فيها عظام الموتئ وصديدهم وهو نجس، وفيه نظر، وقيل: لأن أصل عبادة الأصنام اتخاذ قبور الصالحين مساجد، وقيل: لأنه تشبه باليهود»(١).

## واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

الدليل الأول: عن أنس، قال: قدم النبي على المدينة، فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي على أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف، فكأني أنظر إلى النبي على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملا بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وإنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملا بني النجار، فقال: «يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا».

قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله وَ عَلَيْنَا . قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين، وفيه خرب، وفيه نخل، فأمر النبي عَلَيْمَ بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، ثم بنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد(٢).

<sup>(1)(1/13).</sup> 

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية (ص٧٤) (ح٤٢٨).

#### 🛄 0000000000000000 حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم

قال ابن رجب: «في الحديث: دليل على طهارة الأرض بالاستحالة؛ فإن النبي على للله عند نبش الأرض بإزالة تراب القبور ولا تطهيرها، ولو فعل ذلك لما أهمل نقله؛ للحاجة إليه»(١).

فمسجد النبي على مقبرة منبوشة كان فيها موتى مشركون، فأمر النبي على الموتى وأن يُجعل المسجد مكانها مع بقاء ما بقي فيها من التراب، ولو كان ذلك التراب نجسًا لوجب أن ينقل من المسجد التراب النجس، لاسيما إذا اختلط الطاهر بالنجس فإنه ينبغي أن ينقل ما يتيقن به زوال النجاسة، ولم يفعل شيئًا من ذلك، ولم يأمر باجتناب ذلك التراب، ولا بإزالة ما يصيب الأبدان والثياب منه.

فتبين من ذلك أن الحكم معلق بظهور القبور، لا بظن نجاسة التراب(٢).

ثم إن النهي لو كان لأجل النجاسة؛ فمعلوم أن مقابر الأنبياء لا تنتن، بل الأنبياء لا يبلون، وتراب قبورهم طاهر، ومع ذلك نهى النبي على النبي التخاذ القبور مساجد.

الدليل الثاني: قال رسول الله ﷺ: «لعنة الله على اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٣).

<sup>(</sup>١) فتح الباري لابن رجب (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٢١/ ٣٢١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب: الصلاة في البيعة (ص٧٥) (ح٤٣٥)، ومسلم
 في كتاب المساجد، باب: النهي عن بناء المساجد علىٰ القبور (ص٢١٦) (ح١١٨٧).

#### حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم 000000000000000000 🛄

وقال ﷺ: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد»(١).

وقال ﷺ: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»(٢).

فقد بيَّن النبي ﷺ في هذه الأحاديث أن سبب النهي ليس هو مظنة النجاسة، وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانًا.

يقول الإمام الشافعي: «وأكره أن يعظم أحد من المسلمين؛ يعني: يتخذ قبره مسجدًا»(").

قال ابن القيم: «وبالجملة؛ فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه، وفهم عن الرسول على مقاصده؛ جزم جزمًا لا يحتمل النقض: أن هذه المبالغة منه باللعن والنهي بصيغتيه -صيغة «لا تفعلوا»، وصيغة «إني أنهاكم» - ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللحقة بمن عصاه، وارتكب ما عنه نهاه، واتبع هواه، ولم يخش ربه ومولاه، وقل نصيبه أو عدم في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإن هذا وأمثاله من النبي على صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه»(3).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٣٩٤) (ح ٣٨٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند (١٢/ ٣١٤) (ح٧٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) الأم، باب: ما يكون بعد الدفن (٢/ ٦٣٣).

<sup>(</sup>٤) إغاثة اللهفان (١/ ٣٥٦).

#### | 00000000000000000 حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم

## والراجح في هذه المسألة:

أن علة النهي عن الصلاة بين القبور كونها ذريعة للشرك؛ لعدة أمور:

١-أن التعليل بكون النهي من أجل النجاسة، ليس عليه دليل من
 القرآن والسنة الصحيحة لا نصًّا ولا ظاهرًا، وإنما هي علة مظنونة.

٢- أن العلة الصحيحة التي جاءت بها النصوص هي كونها ذريعة إلىٰ الشرك؛ كقوله ﷺ: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (١)، وقوله ﷺ: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد» (٢).

٣-أن قبور الأنبياء ترابها طاهر، فأجسادهم لا تتحل، ومع ذلك نُهي
 عن اتخاذ قبورهم مساجد؛ وما ذلك إلا خوفًا من الوقوع في الشرك؛ كما
 قال نبينا اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد ("").

٤-أن مسجد النبي على على مقبرة منبوشة من قبور المشركين، فلو
 كان التراب نجسًا لأمر النبي على بنقله، وهذا يدل على أن العلة ليست هي
 مظنة النجاسة.

<sup>80%%%03</sup> 

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص١٤٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص١٦٣).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (ص٤٤).

# تنبيه على بعض المسائل المتعلقة بحكم الصلاة في المقبرة

المسألة الأولى: أن العبرة في القبور التي ينهى عن الصلاة بينها هي: القبور الظاهرة لا القبور المندرسة؛ لأن العلة من النهي عن الصلاة بين القبور هي كونها ذريعة للشرك، وهذه العلة تتعلق بالقبور الظاهرة لا المندرسة.

فإذا اندرس أثر القبر بحيث لم يبقَ علمًا للميت، ولا يظهر أن هناك أحدًا مدفونًا، فهنا تجوز فيها الصلاة إذا لم يقصد الصلاة عند المدفون هناك(١).

المسألة الثانية: إذا وجد مسجد بين القبور، أو أدخل قبر في مسجد، فحكمه حكم المقبرة.

قال ابن قدامة: «وإن بنى مسجدًا في المقبرة بين القبور، فحكمه حكمها؛ لأنه لا يخرج بذلك عن أن يكون في المقبرة.

وقد روى قتادة: أن أنسًا مر على مقبرة، وهم يبنون فيها مسجدًا، فقال

<sup>(</sup>١) شرح العمدة (٣/ ٣٧٦).

🛄 00000000000000000 حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم

أنس: كان يكره أن يبنى مسجد في وسط القبور "(١).

المسألة الثالثة: كل ما دخل في اسم المقبرة من حول القبور لا يصلى فيه، وعلى هذا ينبغي أن يكون المنع متناولًا لحريم القبر المفرد، وفنائه المضاف إليه (٢).



<sup>(</sup>١) المغني (٢/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) شرح العمدة (٣/ ٣٧٦).

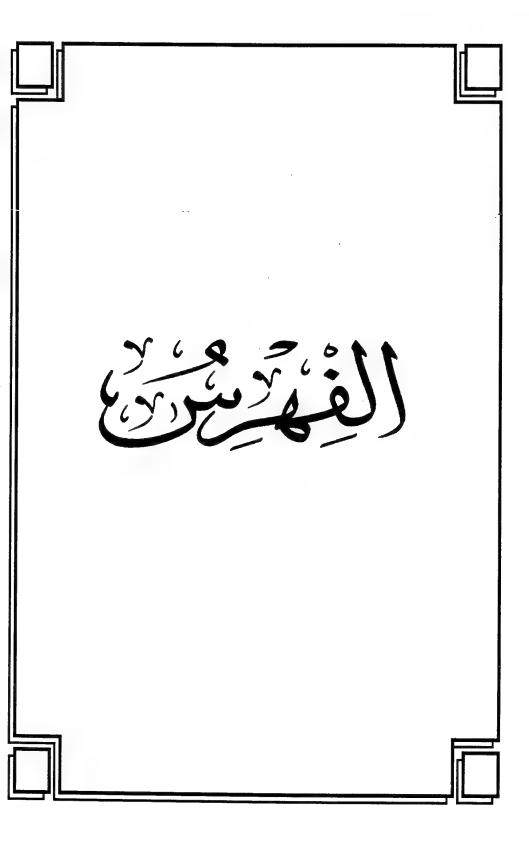

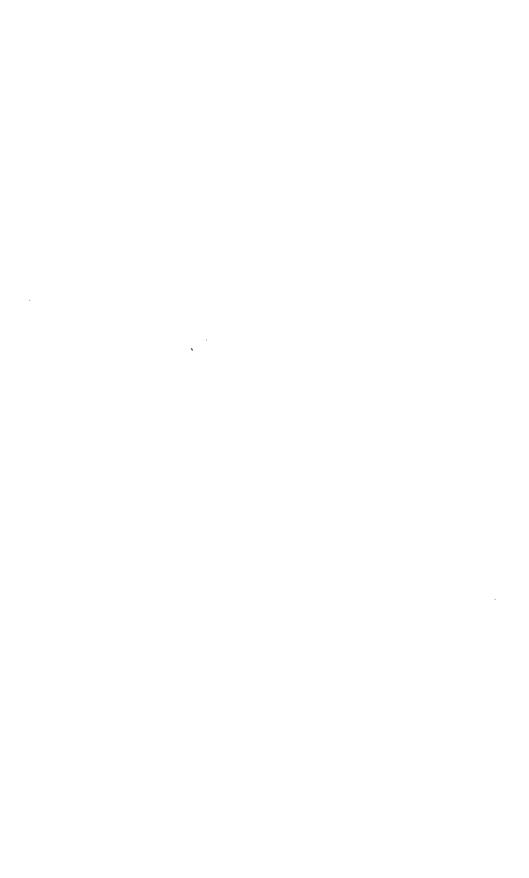



| المقدمة                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| خطة البحث                                                                        |
| * المبحث الأول                                                                   |
| قاعدة: «زيارة قبر الميت المؤمن بمنزلة الصلاة عليه إذا مات» ١٥                    |
| معنىٰ القاعدة ١٥                                                                 |
| الأدلة على تقرير قاعدة: «زِيارَةُ قَبرِ الميتِ المؤمِنِ بمنزِلَةِ الصَّلاةِ عليه |
| إذا مَاتَ»ا                                                                      |
| ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة: «تحية السلام مشروعة لنا عند اللقاء                  |
| في المحيا والممات» ٢٣                                                            |
| ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة: «زيارة القبور مستحبة للدعاء للموتي                  |
| مع تذكر الآخرة»:م                                                                |

| ١٧٠                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🛄 ٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥                                                         |
| * المبحث الثاني*                                                                               |
| قاعدة: «كُلُّ مَا ليسَ بِمَسْجِدٍ لا يُشْرَعُ قَصْدُ العِبَادَةِ فِيهِ وَلا الدُّعَاءِ عِندَهُ |
| إلا إذا وَرَدَ بِذَلكَ الشَّرْع»                                                               |
| الأدلة على تقرير قاعدة: «كُلُّ مَا ليسَ بِمَسْجِدٍ لا يُشْرَعُ قَصْدُ العِبَادَةِ فِيهِ        |
| وَلا الدُّعَاءِ عِندَهُ إلا إذا وَرَدَ بِذَلكَ الشَّرْع »                                      |
| ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة: «العباداتُ الأصليَّةُ ليسَ منها شيءٌ يُشرَعُ                      |
| عندَ القبورِ» ٨٨                                                                               |
| ومن فروع هذه القاعدة: «قَضاءُ الحوائجِ في بعضِ الأوقَاتِ عندَ                                  |
| لقبورِ لا يُسَوِّغ قَصدَها»:                                                                   |
| ِ مِن فروع هذه القاعدة: «اندِفَاعُ البَلاءِ مَدَارُهُ عَلَىٰ الطَّاعَةِ وَالْيَقِينِ           |
| المُعلَىٰ قُبورِ الأنبِيَاءِ والصَّالِحِينَ»:                                                  |
| « المبحث الثالث» المبحث الثالث                                                                 |
| اعدة «كلُّ زيارَةٍ تَتَضَمَّنُ فِعلَ مَا نُهِيَ عنهُ، أَوْ تَركَ مَا أُمِرَ بِهِ فَهي مَنهِيٌّ |
| ينهَا»                                                                                         |

الأدلة على تقرير قاعدة: «كلُّ زيارَةٍ تَتَضَمَّنُ فِعلَ مَا نُهِيَ عنهُ، أَوْ تَركَ مَا

| مكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم 000000000000000000000000000000000000                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ُمِرَ بِهِ فَهِي مَنهِيٍّ عَنهَا»                                                             |
| ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة: «الاستغاثَةُ بقبورِ الصَّالحينَ، وَطلبُ                          |
| لشَّفاعَةِ مِنهُم مُحَادَّةٌ لِشَرعِ ربِّ العالمينَ»: ٦٤                                      |
| ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة «الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق»: ٧٢                            |
| ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة: «النذر للقبور شرك يحبط الأعمال                                   |
| والأجور»                                                                                      |
| ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة: «الذبح للمقبور بمنزلة السجود له»: ٧٩                             |
| ومما يدخل تحت هذه القاعدة: قاعدة: «التَّمَسُّحُ بالقبُورِ مُنكَرٌ في الدِّينِ                 |
| لا يجوزُ»: ٢٨                                                                                 |
| ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة: «اتخاذُ القُبورِ عِيداً ذَريعَةٌ لِتصْيِيرِها                    |
| أَوثَانًا»:أُوثَانًا»:                                                                        |
| ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة: «العكوف والمجاورة عند القبور من                                  |
| جنس دين المشركين»                                                                             |
| قاعدة: «شدُّ الرِّحالِ لزيارَةِ القُبُورِ وَالمشَاهدِ التي عَلَيهَا مَعصِيَةٌ لا تجوزُ» • • ١ |

| القصيد الاتحظاء | t % %t19    | a Viallaca | 000000000000000000000000000000000000000 |
|-----------------|-------------|------------|-----------------------------------------|
| أحصب المستثما   | پ بسبرت سیر | حب ، تساره | ****                                    |

| * المبحث الرابع: قاعدة: «وُجُوبُ هَدمِ المشَاهِدِ والقبابِ التي علَىٰ      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| القُبُورِ عِندَ القُدْرَةِ على ذلكَ ، وَأَمْنِ الفِتنَةِ»                  |
| معنىٰ القاعدة                                                              |
| الأدلة علىٰ تقرير قاعدة: «وُجُوبُ هَدمِ المشَاهِدِ والقبابِ التي علَىٰ     |
| القُبُورِ عِندَ القُدْرَةِ علىٰ ذلكَ ، وَأَمْنِ الفِتنَةِ»                 |
| ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة «الأموالُ لا يَصِحُّ وَقفُها عَلَىٰ المشَاهِدِ |
| والقِبابِ»                                                                 |
| * حكمُ الصَّلاةِ في المقبرَةِ لِغيرِ قَصْدِ التَّعْظِيمِ                   |
| واختلف القائلون بكراهة الصلاة في المقبرة؛ هل تبطل صلاة من صلىٰ             |
| في المقبرة فتلزمه الإعادة، أو لا، على قولين:                               |
| كما اختلف أيضًا القائلون بكراهة الصلاة في المقبرة في علة النهي علىٰ        |
| قولين:قولين:                                                               |
| تنبيه على بعض المسائل المتعلقة بحكم الصلاة في المقبرة ١٦٥                  |
| فهرس الموضوعات                                                             |

# من إصدارات المؤلف

# فصل اطقال في وجوب انباع السلف الكرام

وينيه حكم الذكر الجماعي بصوت واحد عند أئمة السلف

قرأه وقدم له

فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي

المدرس بالمسجد النبوي

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية (سابقًا)

تأليف

أحمد بن محمد بن الصادق النجار

# قواعد منعلقة بأحكام زيارة القبور

ويليه قواعد وضوابط باب الأسماء والصفات

تأليف أحمد بن محمد بن الصادق النجار

# القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية

تقديم

فضيلة الشيخ

أ.د إبراهيم بن عامر الرحيلي

الأستاذ بقسم العقيدة

بالجامعة الإسلامية

فضيلة الشيخ

د. سليمان بن سليم الله الرحيلي

الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه

بالجامعة الإسلامية

تأليف أحمد بن محمد بن الصادق النجار

# نبصير ذوي العقول بحقيقة منهب الأشاعرة في الاستداال

بكلام الله والرسول عليه

تاليف أحمد بن محمد بن الصادق النجار